



# النظالعاوم

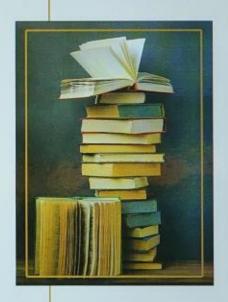

مشارِي بَنْ سَعَدْ بن عَبَدِ الله الشَّاثِري



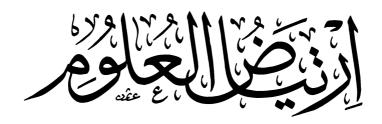

مشاري بن سعد بن عبد الله السَّاري

### حقوق الطبع محفوظة

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الشثري، مشاري سعد عبدالله

ارتياض العلوم./ مشاري سعد عبدالله الشثري، الرياض، ١٤٣٧هـ

ص ۲۲۲؛ ۱۵×۲۲ سم

ردمك: ٦ - ٢٠ - ۸۱۹۱ - ۲۰۳ - ۹۷۸

١ - الإسلام والعلم ٢ - الأخلاق الإسلامية

٣ - الوعظ والإرشاد أ. العنوان

ديوي ۲۱۹٫۷ ۲۱۹۷

الطبعة الخامسة ربيع الآخر ١٤٤٣هـ

رقم الإيداع: ۱٤۳٧/۳۷۷۲ ردمك: ٦ - ٢ - ۸۱۹۱ – ۲۰۳ – ۹۷۸



## إهداءً

إلى الَّتي ترقُّبُ بصمتٍ كلَّ ليلةٍ مصباحَ المكتبة ترجو سرعة انطفائه فينطفئُ حينًا .. وتسبقُه عيناها أحيانًا مشفوعًا بوعد الحق من الإله الحق هَ إِنَّمَا يُوَقَى ٱلصَّيرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

# الفهرس

| الصفحة | الموضوع             |
|--------|---------------------|
| 11     | ديباجة              |
| ١٣     | خُبُّ العلم         |
| ٣٣     | سرابُ العلم         |
| ٤٥     | همُّ العلم          |
| ٧٩     | شِعَابُ العلم       |
| 1.9    | تحقيقُ العلم        |
| 144    | فرحةُ العلم         |
| 104    | إثارةُ العلم        |
| ١٨٧    | حياةُ العلم         |
| ۲۰۹    | تعليمُ العلم        |
| ٧٧٧    | دمعُ العلم          |
| 749    | -<br>نجازُ الارتياض |
| 550    | جريدة المصادر       |

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَ صَفْوَالُ بْنُ عَسَّالٍ المُرَادِيُّ قَالَ: أَتَيْثُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ مُتَّكِئٌ عَلَى بُرْدٍ لَهُ أَحْمَرَ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا رُسُولَ اللهِ إِنِّي جِفْتُ أَطْلُبُ العِلْمَ، فَقَالَ:

"مَرْحَبًا بِطَالِبِ العِلْمِ .. إِنَّ طَالِبَ العِلْمِ لَتَحُفُّهُ الْمَلائِكَةُ، وَتُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا، ثُمَّ يَرْكُبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَقَّ يَبْلُغُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ". أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانُ في «المُعْجَمِ الكَبير» (٧٣٢٧).

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبينا محمَّدٍ، وعلى آله وصحمه أجمعين .. أمَّا بعدُ:

فلا يفتقرُ كثيرٌ من طلبة العلم إلى برنامجٍ يُنظِّمُ مسيرَهم، أو خطَّةٍ تُدرِّجُ تلقِّيهم، غيرَ أنَّ الصناعة العلميَّة ليست متعلقة بذلك فحسب، بل هي مرتهنة قبل ذلك بسداد بصيرة طالب العلم وارتياضِ ملكاته بالعلوم والمعارف، فإنَّ سدادَ البصيرة وارتياض الملكات ذريعة إلى تحقيق العلم وحُسنِ التصرُّف في العلم هو إكسيرُ التحقيق وجوهرُ الصناعة العلميَّة.

ولأنَّ العلمَ بتنوُّعِ أبحاثه وتشعُّبِ مسائله يحتاجُ من طالبه ليرتاضَ به أن يكونَ واعيًا في تحصيله قبل أن يخطوَ بأقدام مشاريعه بعيدًا على غير هدًى من الرأي وبيِّنةٍ من الأمر، فقد توجَّهتُ بسانحِ خاطري وبارحِه إلى تصفُّحِ جملةٍ من علائق الوعي التحصيلي، بعيدًا عن الإغراق في رسوم الخطط ومباني البرامج، فجاءت فصولُ هذا الكتاب ناظمةً ما هداني إليه التأمُّلُ في هذا الباب، ودلَّتني عليه المطالعةُ، وساعفتني به يدُ المباحثة، مصدَّرةً بالحبُّ، مختومةً بالدَّمْعِ، مضمَّنَةً القولَ في متعلَّقات التحصيل العلمي، من النظر في وسائل العلم، وغاياته، وأجناسه، ومدارج تحصيله، بها يمثُّلُ مجموعُهُ مقدِّمةً في الوعي، ومبتدأً لـ «ارتياض العلوم» .. كتبتُها مذكِّرًا بها نفسي، مُذاكِرًا بها إخواني من طلبة العلم، رجاءَ الظَّفَرِ بها يحصُلُ به للنَّفسِ ارتياح، وللعقل ارتياض.

ثمَّ إِنَّ الحديثَ عن العلم والتحصيل لا بُدَّ وأن يكون متداخلَ الأسبابِ متواشجَ الأنسابِ، فليس من فصول هذا الكتاب فصلٌ إلَّا وقد يدخلُهُ نُتَفَّ من فصولٍ أُخَرَ على قَدرِ ما بينها من سَبَبٍ وانتِسَابٍ، وإنِّي لأرجو أن تعمَّ بذلك جدواه، وينكشفَ مغزاه، ويكونَ القارئُ به أشدَّ انتفاعًا.

هذا، و(قد تلطَّفتُ إلى قلبِكَ بحثِي إيَّاكَ على حَظِّكَ من فنونِ من القول، وضروبٍ من الوصايا، وأرجو أن يكونَ صوابي عندكَ فيها متقبَّلًا، وخَطئي فيها عندكَ مُتَأَوَّلًا، لا لأنِّي أهلٌ لذلك، ولكنْ لأَنَّكَ حقيقٌ به، وله خليق)(١) .. واللهُ وحدَه المؤمَّلُ، وهو المستعانُ، وعليه التُكلانُ، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا به.

مشارئي بن سعد بن عبد الله الش فري

Meshari.s.sh3@hotmail.com

<sup>(</sup>١) اقتباسٌ من مقدمة أبي حيان لـ «البصائر والذخائر» (١: ٩).



(أَكْثَرُ طُلَّابِ العِلْمِ يَطْلُبُونَهُ مَحَبَّةً) ابن تيميَّة (٧١٧هـ)

عَنْ أَنْسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِيَسُولِ اللهِ ﷺ: مَتَى السَّاعَةُ ؟

قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَعْدَدتَ لَهَا؟».

قَالَ: حُبُّ اللهِ وَرَسُولِهِ.

قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَخْبَبْتَ».

أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٣٦٨٨) ومُسْلِمُ (٢٦٩٣) في اصَحِيحَيْهِمَا.

(1)

لا شيءَ يَحِفِزُ على طلب العلم بعدَ ابتغاءِ مرضاة الله تعالى، وتلمُّحِ ما أعدَّه سبحانه لأهل العلم وطلبته في الآخرة = مثلُ ترويض النفس على حُبِّ العلمِ والرغبةِ فيه، ولا أعونَ على الإقبال عليه من امتلاءِ القلب والتياعِه شوقًا له، وتحرُّكِ الحواس واضطرابِها من فَرْط الشهوة في طلبه.

وكلُّ حركةٍ في العالم فإنَّما يبعثها الحبُّ، فهو (أصلُ كلِّ حركةٍ في العالم) كما يقرِّرُ ابن تيميَّة (٧٢٨م)(١)، ويتلقَّى ذلك عنه تلميذُه وصفيًّه ابنُ القيِّم (٧٠١م)، ويبيِّن أن (الحب والإرادة أصلُ كلِّ فعل ومبدؤُه)(١).

<sup>(</sup>١) قاله في مواضع، منها: الاستقامة (١: ٤٥٦).

<sup>(</sup>٢) روضة المحبِّين (٩٣).

ومع أنَّ هذا شأنُ الموجوداتِ كلِّها، إلَّا أنَّه في العلم أمكنُ وأعمقُ أثرًا، وذلك أنَّ حبَّ الشيء يُحرِّكُ النَّفسَ ضرورةً إلى العلم به، وكلَّما ازداد حبُّ المرء للشيء نزعتْ نفسُه إلى مزيدٍ من العلم به، لأنَّ العلم هو الذي يسوق إلى المحبوب، وهو الذي يُعبِّد الطريقَ للوصول إليه، أمَّا لو خلا القلب عن حب الشيء فلن تقوم بصاحبه الحاجةُ إلى أن يعلمَ أوصافَه وعلائقَه ولا ما يُدنيه منه، ولن يشتعلَ في وجدانه من الشوق ما يُحرِّكه تجاهه.

وإذا كانت النَّفسُ تُقبِلُ على العلم بها تكرهه لتكون على بَصَرِ بمفسدته فتسعى بعد ذلك في اتقائه، فإنَّها تكون أعظمَ إقبالًا على ما تحبُّه ابتغاء مصلحته ولذَّته، لأنَّ انسياقَ النَّفس إلى مصالحها ولذَّاتها أطوَعُ لطبعها وأسْمَحُ لطلبها.

ثمَّ إنَّ الرغبةَ في العلم ومحبتَه فوقَ كونِها حافزةً على طلبه، فإنَّها تكادُ تكونُ شرطًا في تحصيلِه والتَّحَقُّقِ به، ولن يبلغَ الطالبُ من العلم حقائقَه وأسرارَه حتى تكون (الكلمةُ الحسناءُ أشرفَ عنده من الجارية العذراء، والمعنى المقوَّمُ أحبَّ إليه من المال المكوَّم)(۱).

وأنتَ حين تقلّب طرفك في كتب السير والتراجم فإنّك خارجٌ لا محالةَ بشيءٍ يَقرَعُ سمعَك أشبهَ بهاتفِ ينادي: إنّك لن تكونَ عالمًا حتى يصيرَ العلمُ شهوةً من شهواتك.

وقد كنتُ كتبتُ ذلك قديبًا وأنا على وَجَلِ من صدق هذا الهاتف، لأنَّ المرءَ ربَّما كان عالمًا وهو لا يجد من لذَّة العلم وشهوته إلا النَّزْرَ اليسيرَ،

(١) الهوامل والشوامل - أبو حيان (٣٧).

وإنَّما حَسْبُه منه المجاهدةُ والمصابرةُ على لَأُوائه في سبيل تحصيل منافعه دون أن يذوقَ ما يغني من عُسيلَتِه، ثم إني رأيتُ ابنَ القيم (٢٥١٠) يقرِّرُ ما هو أشدُّ من ذلك، وأنَّ المرءَ لن يكونَ عالمًا حتى تقومَ فيه شهوة العلم، وتكونَ -زيادةً على ذلك- غالبةً على شهواته الأخرى، ف (من لم تَغلِبْ لذَّةُ إدراكِه للعلم وشهوتُه على لذَّةِ جسمِه وشهوةِ نفسِه = لم يَنَلُ درجةَ العلمِ أبدًا، فإذا صارت شهوتُه في العلم ولذَّتُه في إدراكه رُجِيَ له أن يكون من جُملة أهله)(١).

وقال ابن الجوزي (۱۰۵۰م): (ما يتناهى في طلب العلم إلا عاشقُ العلم) (۱۲). وقال الـمُنَاوي (۱۰۳۱م): (طالبُ العلمِ الـمُتَلدِّذُ بفهمه لا يزالُ يطلبُ ما يزيد الْتِذَاذَهُ، فكلَّمَا طلبَ ازدادَ لَذَّةً، فهو يطلب نهايةَ اللَّذَةِ، ولا نهايةَ لها!) (۲).

ولذلك، فإنْ جدَّ بك السيرُ في طلب العلم ولم تَجِدِ للعلم لذَّة تُلامِسُ شَغَافَ قلبك وغِلافَه فخُذْ بوصيَّة الحكيمةِ أمِّ سفيان، فإمَّا لما بعثت ابنَها سفيانَ ليطلب العلم قالت له: (اذهب، فاطلبِ العلمَ حتى أعُولَك بمغزلي هذا، فإذا كتبتَ عِدَّةَ عشرةِ أحاديثَ فانظرُ: هل تَجدُ في نفسك زيادةً فاتَبعهُ، وإلَّا فلا تَتَعنَّ). فأخذَ سفيانُ بوصيَّة والدته، ووجدَ في نفسه زيادةً فاتَبع، فكان بعد ذلك الثوريَّ (١٦١٥).

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة (١: ٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر (٤٥٦).

<sup>(</sup>٣) فيض القدير (١: ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: سير أعلام النبلاء (٧: ٢٦٩).

وقال مُجايِلُ الثوريِّ، صاحبُ أبي حنيفة: محمدُ بن الحسن الشيباني (١٨٩٥م): (عِلمُنا هذا لا يصلح إلَّا بثلاثِ خصالٍ). وذكر منها: (أن يكونَ الرجلُ مشتهيًا له)(١).

وبعده أبو هلالِ العسكريُّ (١٠٠٠م)، فقد نقل عن بعض الأوائل أنه لا يَتِمُّ العلمُ لطالبه إلَّا بستة أمور، وكلَّما نقص نصيبُه منها دخل ذلك بالنَّقصِ على مقداره من العلم، وذكر منها أن تكونَ للطالب (شهوةٌ)، ثم قال أبو هلال: (وذكر الشَّهوةَ، لأنَّ النَّفسَ إذا اشتهتِ الشيءَ كانت أسمحَ في طلبه، وأنشطَ لالتهاسه، وهي عند الشهوةِ أقبَلُ للمعاني، وإذا كانت كذلك لم تدَّخِرْ من قُواها، ولم تحبسُ من مكنونها شيئًا، وآثرتْ كدَّ النَّظر على راحة التَّرك)(٢).

وذكر الماورديُّ (٤٥٠م) الشروطَ التي يتوفَّرُ بها علمُ الطالب، وينتهي معها كمالُ الرَّاغب، وبلغ بها تسعًا، وعدَّ منها: (الشهوة التي يدومُ بها الطلب، ولا يُسرِعُ إليه الملل)(٢).

ويُبيِّنُ الجاحظُ (٢٥٥م) فارقَ ما بين التحصيلِ الممتزجِ بالرغبة والشهوة والتحصيلِ الحالي منها، فيقول: (ليس من نَظَرَ في العلم على الرَّغبة والشهوة له كمن نظر فيه على المكسبةِ به والهربِ إليه، لأن النَّفسَ لا تُسمِح بكُلُ قواها إلَّا مع النَّشَاطِ والشَّهوةِ، وهي في ذلك لنفسها مستكرِهَةٌ، ولها مكابِدةٌ)(١).

<sup>(</sup>١) فضائل أبي حنيفة وأخباره ومناقبه لابن أبي العوَّام (٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه (٨-٩).

<sup>(</sup>٣) أدب الدين والدنيا (١١٦).

<sup>(</sup>٤) رسائل الجاحظ (١: ٢٩٦).

وكما أنَّ حبَّ العلم شرطُ تحصيله، فكذلك حبُّ متعلَّقاته ووسائله، ومنها حبُّ كتبه، والتَّهَالكُ على اقتنائها.

وعن ذلك يقول الجاحظ (٢٥٥٥): (من لم تكن نفقتُه التي تَخَرُجُ في الكتب ألذَّ عنده من إنفاق عشَّاقِ القيان والمستهترين بالبنيان = لم يبلُغُ في العلم مبلغًا رَضِيًّا، وليس ينتفع بإنفاقه حتى يُؤْثِرَ اتَّخاذَ الكتب إيثارَ الأعرابي فرسَه باللَّبن على عياله، وحتَّى يؤمِّلَ في العلم ما يؤمَّل الأعرابيُّ في فرسه)(١).

وهذا الحبُّ هو ما حَدَا بمحمد كرد علي (١٣٧٦م) إلى أن يقول: (لقد أنفقتُ في سبيل التعلُّمِ أوَّلًا، ثم التعليمِ ثانيًا، ثم نَشْرِ ما علمتُ ثالثًا نفقاتٍ لم ينفقها فيما أحسب إنسانٌ ممن عرفت من أبناء وطني)(٢).

فحُبُّ العلم متى ما كان صادقًا فإنَّه يسوق ضرورةً إلى حبِّ متعلَّقاتِه ووسائلِه وكلِّ ما يتَّصل به بسبب من الأسباب.

يقول ابنُ تيميَّة (٧٢٨م) في تقعيد ذلك مبيِّنًا أن حبَّ الشيء يوسِّع من دائرة السعي لتشملَ الشيءَ ومقدماتِه: (النَّفسُ إذا أحبَّت شيئًا سَعَت في حصوله بها يمكن، حتى تسعى في أمور كثيرة تكون كلُّها مقدماتٍ لتلك الغاية)(٣).

<sup>(</sup>١) الحيوان (١: ٥٥).

<sup>(</sup>٢) المذكرات (١: ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٠: ١٣٣).

(كم لنفحاتِ العلم من تجليَّاتِ يظنُّ طالبُ العلم أنه يسبح فوقَ الجاذبية، ولا يدري أنه رهين المحبسين أو أحدهما)(١).

وكَمْ في طلب العلم من أنّاتٍ وأوجاعٍ، ولكنّها عند المحبّينَ أنّاتُ معسولةٌ وأوجاعٌ معشوقةٌ، يجدون لحرارة طلبه حلاوة، ولمشقّة نواله بَرْدًا، فعشّاقُ العلم مع ما يعالجونه من مشقّة التحصيل إلّا أنّهم أعظمُ شغفًا وعشقًا له من كلّ عاشق بمعشوقه، (وكثيرٌ منهم لا يشغله عنه أجملُ صورة من البشر)(۱). ولا عجب، ف (لو ظهرتْ صورةُ العلم للأبصار لزادَ حُسنُها على صورة الشمس والقمر!)(۱).

لأجل ذلك تبلُغُ الحالُ بطلاب العلم أنْ يستحيل العلمُ -من فرط حبهم له- جزءًا لا يتجزأ من حواسِّهم بعد أن كانوا يطلبونه بها، واستمعْ إلى ابن وهب (۱۹۷م) وهو يقول: (ما مَلِلتُ العلمَ قط، وما نبتَ لحمي إلَّا من الكتاب)(٤). وهكذا الحال حين تكونُ أنتَ والعلمُ روحًا في جسدين.

ثم إذا كان الطالبُ المحبُّ منتِجًا للعلم باثًا له صار ما كان منه من قولٍ أو فكر أحبَّ إليه من جميع ما ملكه وحصَّله من نِعَم الدنيا وملدًّاتها.

<sup>(</sup>١) تباريح التباريح لابن عقيل الظاهري (٢٨).

<sup>(</sup>٢) روضة المحبين لابن القيم (١٠٨).

<sup>(</sup>٣) مفتاح دار السعادة (١: ٣٢٢).

<sup>(</sup>٤) أخبار ابن وهب وفضائله لابن بشكوال (١٢٢).

يقول الجاحظ (٢٥٥م): (واعلم أنَّ العاقلَ إن لم يكن بالمتتبِّع فكثيرًا ما يعتريه من ولده أن يحسُنَ في عينه منه المقبَّحُ في عين غيره، فليعلَمْ أنَّ لفظَه أقربُ نسبًا منه من ابنه، وحركته أمسُّ به رَحِمًا من ولده، لأنَّ حركته شيءٌ أحدثه من نفسه وبذاته، ومن عين جوهره فَصَلت، ومن نفسه كانت، وإنَّما الولد كالمَخْطَة يتمخَّطُها، والنُّخَامة يقذِفُها، ولا سَوَاءٌ إخراجُكَ من جزيْكَ شيئًا لم يكن منك، وإظهارُكَ حركةً لم تكن حتَّى كانت منك، ولذلك جزيْكَ شيئًا لم يكن منك، وإظهارُكَ حركةً لم تكن حتَّى كانت منك، ولذلك

وما كان الأمر كذلك إلا لأن العلمَ أشرفُ المطالب وأعلاها، والمرء إذا ما جَدَّ في تحصيل المطالب العالية وترقَّى في طلب كمالاتها فلا بُدَّ وأن يسوقَه ذلك إلى العلم، فهو جوهرُ المطالب وغايتُها.

قال ابن الجوزي (١٥٩٥م): (ألا ترى أنَّ الصبيانَ يَجبُّونَ التَّااثيلَ واللُّعَبَ أكثرَ من عبتهم للناس، لضعفِ نفوسهم وكونِها عماثلةً للصور لخلوها عن رياضة، فإذا ارتاضتْ نفوسُهم ارتفعتْ همهُهم إلى ما هو أعلى، وهو حبُّ الصور الناطقة، فإذا ارتاضت نفوسهم بالعلوم والمعارف ارتفعت عن حبً الذَّواتِ ذواتِ اللَّحم والدَّم إلى ما هو أشرفُ منها.

وأتمُّ أحوال النَّفس الشهوانية وجودُها مع شهواتها من غير منغُص، وأتمُّ أحوال النَّفس الحيوانية وجودُ غرضها من القهر والرياسة، وأتمُّ أحوال النفس الناطقة وجودُها مدركة لحقائق الأشياء بالعلم والمعرفة، وهذه النفس لا يستأسرها الهوى، فإنْ أمالها طبعُها أقامَها فكرُها،

<sup>(</sup>١) الحيوان (١: ٨٩).

وانتاشَهَا من يده عقلُها وفهمُها، لأنها تتفكَّرُ فيها قد نابها، فتتلمَّحُ منتهاه وترى غايتَه، وليس من شأنها الوقوف لأنها في السَّيْرِ أبدًا تترقَّى من عِلْمٍ إلى عِلْمٍ)(١).

وإذا استحضر الطالب وعورة العلم ومشقة طلبه لم يجد مركبًا يبلغ به نهايات غايته إلَّا مركبَ المحبة، فالعلمُ بعيدُ المسلك، غائرُ المطلب، ومتى ما عريَ طالبه عن محبته انصرف عنه، ومتى ما تمكَّنتْ من قلبه محبّتُه أقبل عليه أبدًا وزاد إليه اشتياقه، ومن ظفر من الطلاب بهذا الاشتياق كان أحرى بملازمة العلم والمصابرة على تحصيله مها توعَّرت سُبله (على عادة المشتاق، فإنه يسلك السبيل إلى الظفر بمحبوبه كيف كانت، غيرَ مفكِّر في الوعورة والبعد)(٢).

فدنيا طالب المعرفة ليست كدنيا غيره، وآلامه ليست هي آلامَهم، كما أن شهواته ليست من جنس شهواتهم.

يقول محمد الخضر حسين (١٣٧٧م): (يتجرع كبير الهمة مرارةً حين تقف بينه وبين جانبٍ من العلم عقبةٌ، فإذا وجد مرعى العلم خصبًا فعناؤُه فيها عن يدَّعونه راحةً، وانقباضه فيها يسمونه لهوًا، وألمه في ساعةٍ ينقطع فيها عن العلم يساوي ألم المستهتر في الشهوات حين يقضى يومه في غير شهوة)(٣).

<sup>(</sup>۱) ذم الهوى (۲۳۵-۲۳۳).

<sup>(</sup>٢) الهوامل والشوامل - مسكويه (٦٠).

<sup>(</sup>٣) ورسائل الإصلاح، الأعمال الكاملة لمحمد الخضر حسين (٥: ٢١٦٣).

قال الشافعي: (جعلتُ لذَّتي في هذا العلمِ وطلبِه حتى رزقني الله منه ما رزق)(١).

وليًا سأله تلميذه الربيع بن سليهان (٢٧٠م): كيف شهوتُك للأدب؟ قال: (أسمع بالحرفِ منه مما لم أسمعه، فتودُّ أعضائي أنَّ لها أسهاعًا تتنعَّم به مثل ما تنعَّمت الآذان).

فقال له: وكيف حرصُك عليه؟

قال: (حِرصُ الجَمُوعِ المَنُوعِ على بُلُوغِ لذَّته في المال).

فقال: وكيف طلبُك له؟

قال: (طلبُ المرأةِ المضلَّةِ ولدَها وليس لها غيرُه)(٢).

لمثل هذا الحبِّ وهذا التلذُّذِ بالعلم والأدب كان الشافعيُّ الشافعيُّ!

وكان يُؤتَى بالرُّطَب فيُوضَعُ بين يدي أبي بكر ابن الأنباري (٣٢٨م) فلا يمسُّه، ويقول: (ما أطيبَك! وما أحلاك! ولَلعِلمُ أطيبُ منك وأحلى)(٣).

<sup>(</sup>١) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (٢٢).

<sup>(</sup>٢) مناقب الشافعي للبيهقي (٣: ١٤٣ - ١٤٤). والذي في قمعجم الأدباء لياقوت الحموي (١: ٢٧): (قال أبو عمرو بن العلاء: قيل لمنذر بن واصل: كيف شهوتك للأدب ...).

<sup>(</sup>٣) الحث على طلب العلم للعسكري (٢٢-٢٣). وانظر: طبقات الحنابلة (٣: ١٣٨).

ولمَّا عدَّ الذهبيُّ (١٧٤٨) لذائذَ ابنِ تيميَّة (١٧٢٨) حَصَرها في العلم وما يتصل به، فقال: (كان إمامًا متبحِّرًا في علوم الديانة، صحيحَ الذهن، سريعَ الإدراك، سيَّالَ الفهم، كثيرَ المحاسن، موصوفًا بالشجاعة والكرم، فارغًا من شهوات المأكل والملبس والجماع، لا لذَّةَ له في غير نشرِ العلم وتدوينِه والعملِ بمقتضاه)(١). ولا غرابة، فهو القائل: (لا ريبَ أنَّ لَذَّةَ العلم أعظمُ اللَّذات)(١).

كما قال عنه الصفديُّ (٢٦٤م): (كان من صغره حريصًا على الطَّلَب، مُجِدًّا على الطَّلَب، مُجِدًّا على التحصيل والدَّأَب، لا يُؤثرُ على الاشتغال لذَّة، ولا يرى أن تضيع منه لحظةٌ في البطالة فذَّة، يَذْهَلُ عن نفسِه، ويغيبُ في لذَّة العلم عن حِسِّه، ولا يطلبُ أكلًا إلَّا إذا أُحضِر لديه، ولا يرتاح إلى طعامٍ ولا شرابٍ في أَبْرَدَيه) (٣).

وكما كانَ ابنُ تيمية (٧٢٨م) كانَ تلميذُه ابن القيم (٧٥١م)، يشهدُ على ذلك حالُه ومقالُه:

أمًّا حاله فقد حكى عنه تلميذُه ابنُ رجبِ (٢٩٥٥) أنَّه (كان شديدَ المحبَّة للعلم، وكتابته، ومطالعته، وتصنيفه، واقتناء الكتب)(٤). وأمَّا مقاله، فهو القائلُ بأنَّ (العالم يبلُغ في العلم بحسب عشقه له)(٥)، والمقرِّرُ بأنَّ (من ذاق لَذَّةَ شيء قويت همته في تحصيله)(١).

<sup>(</sup>١) المعجم المختص (٢٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۱۶: ۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) أعيان العصر وأعوان النصر (١: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) الذيل على طبقات الحنابلة (٥: ١٧٤).

<sup>(</sup>٥) روضة المحين (٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) عدة الصابرين (١٠٦).

ومن خبر المحبيّن خبر العلّامة اللّغوي الكبير محمد محمود بن التلاميد التركزي الشنقيطي (١٣٢٠م)، أحد أعلام القرن الرابع عشر، فقد طرقت شهرتُه أسياعَ ملوك أوروبا، ففي إطار التحضير لعقد المؤتمر الثامن للعلوم الشرقية طلب أوسكار الثاني (١٣٢٥م) ملك السويد والنرويج من السلطان عبدالحميد (١٣٣١م) أن يبعث إليه بوفد من أبناء العرب يسألهم عن القرآن واللّغة وأشعار العرب، وأن يكون الوفد برئاسة ابن التلاميد، فبلغ الخبرُ ابنَ التلاميد، وتشجّع لذلك، وكتب قصيدة تخطّت حاجزَ المئتي بيتٍ ليصدع بها في قلب «ستوكهولم»، غير أنَّ خلافًا بينه وبين السلطان عبدالحميد حال بينه وبين ذلك، وكانَ مما جاء في قصيدته وبين السلطان عبدالحميد حال بينه وبين ذلك، وكانَ مما جاء في قصيدته التركزيَّة» - تلك الأبياتُ التي بيَّن فيها كيف أنه ما زال بالعلم، طالبًا له، راحلًا في جمعه، حتى طغتْ لذَّةُ العلم على سائر لذَّاته، بل أحالتُها سمومًا مهلكةً! فقال:

ولمّا طَعِمْتُ لـذَّةَ العلمِ صيَّرتْ سواها من اللَّذَاتِ عندِيَ كالسُّمِّ ولمَّا عَشِقتُ العلمَ عشقَ درايةٍ سلوتُ عن الأوطانِ والأهلِ والخِلْمِ ولمَّا عَلِمْتُ ما عَلِمْتُ بغربنا ترحَّلتُ نحوَ الشَّرقِ بالحزمِ والعزمِ ولم يَثْنِ عزمي نهيُ حسناءَ غادةٍ شبيهة شبيهة جُمْلٍ بل بُثَينَة بل نُعْمِ ولم يُعْمِ قلبي حبُّ عـنداءَ كاعبِ وحبُّ العندارى قد يُصِمَّ وقد يُعمِي رحلتُ لجمعِ العلمِ والكُتْبِ ذاهبًا إلى الله أبغي بسطة العلمِ في جسمي وأمعنتُ في إدراك ما رُمتُ نيلَهُ والحزمِ فأدركتُ ما أدركتُ بالصَّبرِ والحزمِ وصرتُ بها أدركتُ من ذَينِ هاديًا وصرتُ بها أدركتُ من ذَينِ هاديًا بشمسٍ على شمسٍ ونجمٍ على نجمِ (۱)

(1)

تغشَّى ابنَ تيميَّة (٧٢٨م) مرضٌ فجَرَتْ بينه وبين الطبيبِ المباشرِ لعلاجه هذه المحاورة:

قال الطبيب: إنَّ مطالعتَك وكلامَك في العلم يزيد المرض.

فقال الشيخ: (لا أصبرُ عن ذلك، وأنا أحاكمك إلى علمك .. أليستِ النفسُ إذا فَرِحت وسُرَّت قويت الطبيعة فدفعتِ المرض؟).

قال الطبيب: بلى.

<sup>(</sup>١) الحماسة السنية الكاملة المزية في الرحلة العلمية الشنقيطية التركزية (٩).

فقال له الشيخ: (فإنَّ نفسي تُسَرُّ بالعلم، فتقوى به الطبيعة، فأجد راحةً، وإذا اشتغلت نفسي بالكلام في العلم وظفرت بها يشكل عليها منه فَرِحَت به وقَوِيَت، فأوجب ذلك دفع العارض).

> فقال له الطبيب: هذا خارجٌ عن علاجنا!(١) وَصَدَق ..

# لا يَعرِفُ الشَّوقَ إلا مَن يُكابِدُه ولا الصَّبَابَةَ إلَّا مَـن يُعَانِيها

وقد ذكر ابنُ جماعةَ (٢٣٧م) أن (بعضهم لا يترك الاشتغال بعُرُوضِ مَرَضٍ خفيفٍ، أو أَلَمٍ لطيفٍ، بل كان يستشفي بالعلم، ويشتغل قدر الإمكان، كما قيل:

# إذا مَرِضنا تداوينا بـذكـركُـمُ ونتركُ الذِّكرَ أحيانًا فننتكسُ)(٢).

يقول علامة الشام جمال الدين القاسمي (١٣٣٦م): (حبَّبَ إليَّ المولى من حداثتي القراءة والمطالعة، ونسخَ الكتب، وتأليفَ الرسائل، فكنتُ الحدُّثًا بنعمة المولى- أنصرف من دروسي وآوي إلى دارنا إلى محلّ مكتبتي على ما ذكرت، وأذهبَ المولى بفضله عن عُبيده حبَّ البطالة وصرفَ الأوقات سدّى. فطالعتُ من كتب الأدب والتاريخ ما لا أُحصِي، حتى

<sup>(</sup>١) أورد هذه المحاورة ابن القيم في: مفتاح دار السعادة (٢: ٧١٢)، روضة المحبين (١٠٩).

<sup>(</sup>٢) تذكرة السامع والمتكلم (٥٧).

أتذكَّر أني في سنِّ الخامسة عشرة من عمري أصابني مرضٌ مكثتُ فيه نحوَ ثلاثة أشهر، فصرتُ أتسلَّى بمطالعة بعض الكتب، وجمعتُ في تلك الحالة كتابًا غريبًا عملوءًا من الفوائد واللطائف والنوادر والأبيات الرائقة)(١).

ف (لا فرقَ بين من أعدمَكَ الدواءَ الذي تستشفي به من دائك، وتستبقي به حُشاشةَ نفسك، وبين مَن أعدمك العلمَ بأنَّ فيه شفاءً، وأنَّ لك فيه استبقاء)(٢).

(0)

(حبِّبْ إلى نفسك العلمَ حتى تلزمَه وتألفَه، ويكون هو لهوَك ولذَّتَك وسلوتَك ويُلغتَك)(٣).

اجعلْ طلبك للعلم تفاعلًا بينك وبينه، بينك وبين أهله .. اتخذ لك صاحبًا تذاكره، ومنافسًا تسابقه، ف (طالب العلم لا يستمتع بعلمه حتى يجد المشارك)(٤).

لا تقتصر في تحصيله على وسيلة واحدة، بل ازدَدْ من وسائله وذرائعه دون مَلَل ولا كَلَل.

اقرأً، وتأمَّلُ، واحفظْ، واكتبْ، ولخِّصْ، واشرخ، وحاوِرْ، وناظِرْ، وابحثْ، واستشكِلْ، وانتقِدْ، وما شئتَ وراءَ ذلك، فإن ذلك كلَّه مما يُذْكِي

<sup>(</sup>١) انظر: ﴿إِمام الشَّام في عصره جمال الدين القاسمي المحمد العجمي (٥٥).

<sup>(</sup>٢) دلائل الإعجاز للجرجاني (٩).

<sup>(</sup>٣) الأدب الكبير لابن المقفع (١١١).

<sup>(</sup>٤) تباريح التباريح لابن عقيل الظاهري (٧٦).

نارَ حبَّك للعلم، ويجعلُ بينكها علاقة وثيقة لا تملك معها أن تفارقه، فلا تغادرُ وسيلةً إلَّا التقيتَ بأخرى، وما تخرجُ عن سبيل إلَّا دخلتَ في آخر.

لِتَكُنْ حياتُك العلميَّةُ حافلةً بالمنجَزَاتِ الواصلةِ بينك وبين مسائل العلم، بذلك يدومُ الحبُّ، وتعظمُ المودَّةُ، وتُنالُ اللَّذةُ، (وكفى بلذَّة العلم والفقه والفهم داعيًا وباعثًا للعاقل)(١١).

اجعلْ طلبَك للعلم روحًا ساريةً في محيطِك، مجالسِك، أقرانِك .. كنُ بالعلم، منه وإليه .. إذا وردتَ مجلسًا فليكنْ لسانُك بالعلم ناطقًا، بُثَ في من حولك بهجة العلم وأذِقْهُم لذَّتَه، واشعَ قدرَ طاقتك للتخفُّفِ من العلاقاتِ الطَّاردةِ لحديث العلم المجافيةِ لمسائله، وخذ بوصية الإمام أبي حنيفة (١٥٠٠م) التي جلَّل بها تلميذَه أبا يوسف (١٨٢م)، فقد أوصاه بوصيةٍ دافعةٍ رافعةٍ، ضابطةٍ لعلاقته بالناس، فقال له: (لا تُكثِرْ معاشرتَهم إلَّا بعد أن يعاشروك، وقابل معاشرتهم بذكر المسائل، حتى إنَّ مَن كان مِن أهله اشتغل بالعلم، ومن لم يكن من أهله يجتنبُك، ولا يجدُ عليك، بل لا يحومُ حولك)(٢).

ما أندى كلام الأئمة، وما أجملَ وصاياهم!

فأوصاه أولًا بدفع العلائق بعدم مباشرة عقدها، وثانيًا برفعها بعد أن يباشره الناس بها، وذلك بجعلِه العلمَ هو المتولِّيَ لطَرَفي العقد، فإن لم يجدِ العلمُ أحدَ الطرفين محلَّل قابلًا ألغاه، وبسقوط ركن ينحَلُّ العَقدُ كلُّه.

<sup>(</sup>١) تعليم المتعلم للزرنوجي (٨٠).

<sup>(</sup>٢) مناقب أبي حنيفة للموفق المكي (٢: ١١٤).

ويتلقَّى المزني (٢٦٤هـ) عن الشافعي (٢٠٠هـ) نحوًا من هذه الوصيَّة، فينقل عنه قولَه: (من لا يُحبُّ العلمَ فلا خيرَ فيه، ولا يكن بينك وبينه معرفةٌ ولا صداقةٌ)(١).

قال ابن جماعة (٧٣٣م): (الذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالطَ إلَّا من يفيده أو يستفيد منه ... فإن شَرَعَ أو تعرَّضَ لصحبةِ مَن يَضبعُ عمرُه معه، ولا يُفيدُه، ولا يستفيدُ منه، ولا يُعينُهُ على ما هو بصدده = فليتلطَّفْ في قطع عِشرَته في أوَّل الأمر قبل تمكُّنِها، فإنَّ الأمورَ إذا تمكَّنت عسرَت إزالتها، ومن الجاري على ألسنة الفقهاء: «الدَّفع أسهلُ من الرَّفع»)(٢).

بهذه الروحِ الرساليَّةِ يتنامى حبُّ العلم في قلبك، ويزداد شغفك بتحصيله، فتكون معرِّفًا به منتمِيًا إليه بعد أن كنتَ طارتًا عليه مداريًا له.

#### **◆ ◆ ◆**

روى البخاري (٢٥٦م) في صحيحه [٢٣٤٨] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي ﷺ كان يومًا يُحدِّثُ «أنَّ رجُلًا من أهل الجنة استأذن ربَّه في الزَّرع، فقال له: ألسْتَ فيها شئت؟ قال: بلي، ولكنِّي أحبُّ أن أزرع. قال: فَبَذَرَ، فَبَادَرَ الطَّرْفَ نباتُه واستواؤُه واستحصادُه، فكان أمثالَ الجبال، فيقول الله: دُونَكَ يا ابنَ آدمَ، فإنَّه لا يُشبِعُكَ شيءٌ».

<sup>(</sup>١) مناقب الشافعي للبيهقي (٢: ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) تذكرة السامع والمتكلم (٩٤).

قال ابن حجر (٨٥٢م): (في هذا الحديث من الفوائد أنَّ كلَّ ما اشتُهِيَ في الجنَّة من أمور الدنيا ممكنٌ فيها. قاله المهلَّبُ)(١).

وقد حدَّثنا ربنا جل في علاه عن تذاكر أهل الجنة ما كان بينهم في دار الدنيا، فقال سبحانه: ﴿ فَأَفَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴿ فَالَ فَآبِلُ مِّنْهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴿ فَالَ فَآبِلُ مِّنْهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴿ فَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴿ وَالْفَانِ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴿ وَالْفَانِ اللّهَ عَلَيْنَا عَذَابَ اللّهُ عَلَيْنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَ اللّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنْنَا عَذَابَ السّمُومِ ﴾ [الطور: ٢٥-٢٧]. قال ابن القيم (٢٥٧م) معلقًا: (وإذا تذاكروا ما كان بينهم، فتذاكرهم فيها كان يشكل عليهم في الدنيا من مسائل العلم، وفهم القرآن والسنة، وصحة الأحاديث = أولى وأحرى، فإن المذاكرة في الدنيا في ذلك ألذُ من الطعام والشراب والجهاع، فتذاكر ذلك في الجنة أعظم لذة، وهذه لذة يختص بها أهل العلم، ويتميزون بها على من عداهم، والله المستعان)(٢).

فاللَّهُمَّ وقد حبَّبتَ إلينا العلمَ في الدنيا، وزيَّنتَه في قلوبنا، فمتِّعنَا بمَجَالسِه في الجنَّة، وارزقنا مذاكرتَه مَعَ الَّذينَ أنعَمْتَ عليهم من النبيِّينَ والصدِّيقينَ والشُّهَدَاءِ والصَّالحينَ، وحَسُنَ أولئك رفيقا.

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن حجر (٥: ٢٧).

<sup>(</sup>۲) الروح (۲: ۸۲۰).



(الوَاصِفُونَ أَكْثَرُ مِنَ العَارِفِينَ، وَالعَارِفُونَ أَكْثَرُ مِنَ الفَاعِلِينَ) ابن المقفَّع (١٤١هـ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إخْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلَا تَعْجَزْ».

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي "صَحِيحِهِ" (٢٦٦٠).

(1)

من محفِّزات الطالب للتحصيلِ العلميِّ والاستزادةِ منه امتلاكه للسؤالات والإشكالات المستفزَّة، وكلَّما كانت أرضُ تحصيله حافلةً بالسؤالات كانت أقبَلَ لمياه العلم، بَيْدَ أن الأمر ليس مقصورًا على وجود ما هو (سؤالٌ) فحسب، بل المقصودُ أن يكونَ السؤال مما يبحث غاياتِ العلمِ ومقاصدَه، إذ بالبحث في الغايات يرتاضُ الطالب بجوهر العلم ويتمكَّنُ من حقائقه، غيرَ أنَّا إذا تأمَّلنا السؤالاتِ الفاعلةَ في الميدان العلمي المعاصر وجدنا كثيرًا منها دائرًا خارجَ إطار البحوثِ الغائِيَّةِ، ولو استقرَيْنا سيلَ السُّؤالاتِ الموجَّهةِ إلى أهل العلم من لدن طلاب العلم في الأونة الأخيرة وجدنا كثيرًا منها يصبُّ في وسائل العلم لا غاياته.

واللَّافتُ للنَّظر أنَّ السؤال في هذا الباب لا يَخلَقُ على كثرة الردِّ، ولا يقنع الطالب حتى يتحصَّل على جوابِ خاصٌ بسؤاله، ولو كان سؤاله مجابًا عنه موجَّهًا من طالب يشترك معه طولًا وعرضًا وعمقًا! وليتَ الأمرَ يقتصر على الحصول على جواب وينتهي بعد ذلك، أو أنَّ السؤالَ يقع في هامش البرنامج العلمي لطالب العلم، أو أنه ينطوي على إشكالِ جادِّ يجعل من حلِّه فتحًا مبينًا.

ليتَ الأمرَ كان كذلك، ولكنَّ الواقع يدلُّنا على أنَّ الأمرَ ليس مقصورًا على تحصيل جواب، بل أضحى مجرَّدُ السؤال هوايةً علميَّةً للطالب يقضي بها وقتَه، ويديرُ بها مجالسَه، ويباحثُ بها أقرانَه، ويكافحُ بها مَن يلقاه من الأشياخ، حتى صار خبيرًا بطرائق الناس في الإجابة عن تلك الإشكالات الوسيليَّة، ينثر لك الخلاف فيها، ويرجِّح غالبًا ترجيحًا تجريديًّا لم تُنضِجه الخبرة ولم تُسعِفه التَّجرِبة.

والواقع يدلُّنا على أن سؤال الوسائل يمثِّل جوهر برامج كثير من الطلاب، وصار النظر في متين العلم هو الواقع في هوامش التحصيل، ودليل ذلك أنك ترى مغناطيس قراءاتهم ليس تلك العناوين التي تعالج صلب العلم وتبحث مقاصده، بل مغناطيسها تلك الألفاظُ الرنَّانةُ الباحثةُ في طرائق التحصيل وتقنيات التلقِّي.

والواقع يدلَّنا على أن الأمر لا ينطوي على إشكالٍ جادِّ، وإلَّا فلو كان كذلك لأعقب الجوابَ عنه عملٌ بموجَبه، ولكنَّ الواقع بخلافه، فزيدٌ السائلُ عن المفاضلة بين ألفيتَي العراقي والسيوطي في علوم الحديث مرَّت عليه سنونٌ دون أن يحفظ واحدةً منها، وزيدٌ المقابِلُ بين تفسيرَي «الجلالين» و«البيضاوي» مرَّت عليه سنونٌ دون أن ينهي أحدَهما، وزيدٌ المردِّدُ النَّظرَ

بين مسارَي الحفظ والفهم مرَّت عليه سنونٌ وهو ما زال يقطف أوراق وردة التردُّدِ، وهَلُمَّ جرَّا.

**(Y)** 

تأمّلتُ في باعث وجود هذا الفصيلِ الوسيليِّ من الطلبة، وكيف صار لتعاطيهم مع العلم منهجٌ تحصيليٌّ وخطابٌ خاصٌّ، ولماذا استوطن مشروعُهم حِمَى العلم دون أن يرتعوا فيه = فبان لي أنَّ لهذا الاهتمام بوسائل العلم دون غاياته بواعثَ عدَّةً، على رأسها باعثان امتزجا فأفرزا هذا الفصيل:

أولهما: فضيلة العلم، وشرف أهله.

وثانيهما: صعوبةُ العلم، وطول طريقه، ومشقة تحصيله.

فإدراك فضيلة العلم وشرف أهله هو ما جعل اهتهام هذا الفصيل يتحرَّك في ميدانه، وفتور العزم عن مكابدة العلم وتحاشي مشاقه هو الذي أخَّر تلك الاهتهامات عن صلب العلم وقذف بها في معترك الوسائل تسليةً للنفس وتزجيةً للوقت. والشأن كها قال الإمام أحمد (٢٤١م): (إنَّها العلمُ مواهبُ، يؤتيه الله مَن أحبَّ مِن خلقه)(١).

وإلا فلو شُفِعَ حبُّ العلم بقوَّةِ العزم لتخلَّص من التعلُّق بسراب الوسائل ولتوفَّر همُّه على نوال الغايات والمقاصد.

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١: ١٧٩). وانظر: (٢: ٣٦٦).

قال الشيخ محمد رشيد رضا (١٣٥٤م): (قلَّما يصدقُ أحدٌ في عشق العلم وتقوى عزيمته في طلبه ولا يهتدي السبيلَ إليه، ومن الناس من يسمي التمَنِّى والتشَهِّى عشقًا وعزمًا، وهو غالطٌ في ذلك)(١).

ومن اللَّافت للنظر أنَّ غالبَ المتصدرين للحديث عن وسائل تحصيل العلم ليسوا من أولي التحقيق فيه ولا من طلبة العلم الجادِّين الذين تمثلً مشاريعُهم براهينَ صدقِ لسؤالاتهم، وهذا يقدح شرارة التأمُّل عند من فُتِن بمثل هذه المداولات، وإذا تأمَّلتَ خطاب المحققين من المحصِّلين وجدتَّه يُعنى بالمُحكَم من الوسائل، وما عداه يُشار إليه إشارة معقولة الوزن، ولستُ أعني بذلك نَبْذَ الحديث عن وسائل التحصيل ظِهريًّا، لكن لا بُدً أن ندركَ دنوَّ رتبته عن البحث في غايات العلم .. وطالبُ العلم الحقُّ هو من يأنسُ بالبحث (في) العلم أشدَّ من أنسه بالحديث (عن) العلم، وكثيرٌ من المنتسبين للطلب إنَّما هم طلَّابُ حديثٍ عن العلم لا طلَّابُ بحثٍ فيه.

والمتصفَّحُ لغالب المقارنات الواقعة بين التقنيات التحصيلية والمتون التعليمية يدرك أنَّها قائمةٌ بين فاضل ومفضول، وتحديدُ ما هو فاضلٌ ومفضولٌ خاضعٌ لاعتباراتٍ عدَّةٍ تجعل منه أمرًا نسبيًّا يتفاوت بتفاوت الأشخاص والبيئات، وتَقَصِّى ما بين الفاضل والمفضول من نسبة النَّفع وقطعُ الزمن بذلك ترفٌ مذمومٌ، فلا حاجةً إلى مدِّ الحديث عنه مدًّا يعود بالضرر على النظر في حقيقة العلم ومقاصده.

<sup>(</sup>١) مجلة المنار (١٤: ٣: ١٨٣). وهو في ما تجمع من «فتاواه» (٣: ٩٨٤).

ثم إنَّ طلاب العلم ليسوا على شاكلة واحدة من حيثُ التهيُّؤُ النفسيُّ والاستعدادُ الذهنيُّ، والنَّظر في الوسائل لا بُدَّ أن يكون مراعبًا لذلك، وهذا يجعل لكلِّ طالبِ شيئًا من الاجتهاد في تحديد وسائل تحصيله، ويُصَيِّر من النهاذج الوسيلية السابحة في الفضاء العلمي مجرَّدَ مقترحاتٍ ونهاذج للتحصيل، وعليه فمن الغلطِ على العلم وعدمِ النصح لطلابه كثرة الإتيان بـ (أفعل) التفضيل دون سبقها بـ (مِن) التبعيضية حين الحديث عن مقترحات التحصيل ونهاذجه.

#### (٣)

حفظُ العلم وضبطُه، والترقِّي في تحصيله، والتلقِّي عن أشياخه العارفين به، ومذاكرة الأقران النابهين، واستشراحُ ومدارسةُ المتون والكتب المعتمدة عند أهل كل فن .. هذه ونحوها هي محكماتُ الوسائل.

#### أمَّا:

- مل يحفظ الطالب هذا المتن أو ذاك؟
  - هل يحفظ نثرًا أو نظمًا؟
- هل يحفظ المتن قبل استشراحه أو بعده؟
  - هل يقدِّم النظر في هذا العلم أو ذاك؟
- هل يدرس علمًا على وجه الاستقلال ثم ينتقل إلى غيره
   أو يجمع بين علمين في وقت واحد؟

ونحوها من السؤالات فلا ينبغي أن تُجاوِزَ قدرَها من اهتهامات طالب العلم، ولا أن تأخذَ من عمره شهورًا، وقد أخذت -وللأسف- من عمر كثيرين أعوامًا!

وقد فُتِنتُ كما فُتِن لِدَاتِي بالإغراق في سؤال الوسائل، ومع قناعتي بأني أهدرتُ جزءًا كبيرًا من وقتي في الإجابة عنه إلا أني لم أستطع حتى ساعتي هذه أن أتخلَّص من بعض تَبِعَات ذلك الإغراق، فقد أضحى جزءًا من تكويني ما ذلتُ أدافعه.

أذكر أني جلستُ شهرًا معطَّلًا عن التحصيل والقراءة من أجل إحكام خطة علمية تمتد ثلاث سنين .. وفعلًا، كتبتُ وجدولتُ، ثم طفت بمساجد الأشياخ لأعرضها عليهم، وأخذ كلُّ منهم يدلي بدلوه، حتى تلقَّفني شيخٌ وقلب الأوراق بين عينيَّ، وكتب على ظهرها عنوانًا لكتاب وآخر لدروس مسجلة، وقال: اشتغلْ بهذين في البداية!

خرجتُ من عنده وكُلِّي أسَّى أن هذا الشيخ لم يُعنَ بها كتبته، ولم يعرف لهمَّتي قدرًا، مضت الشهور فلا أنا بالذي بدأت في إنجاز خطتي، ولا أنا بالذي طبَّقت نصيحة ذلك الشيخ -وقد كان صادقَ اللَّهجة، أمينَ النُّصح-.. والآن مرَّت تسعةُ أعوام (١) على تلك الخطة، ولم يبقَ من أمرها سوى هذه الذكرى التي أقصُّ عليكُ خبرَها وألتمسُ لك عبرتَها.

<sup>(</sup>١) قد أضحت الآن -زمن هذه النشرة الخامسة- خمسة عشر عامًا، أحسن الله عاقبتنا في الأمور كلها.

التكوين العلمي الراشد ليس محتاجًا لإجابات مفصَّلة جاهزة عن سؤال الوسائل، وهو يتابَّى على أن تُكتَبَ نهاياته في خطة علمية يرسمها مبتدئ في العلم أو يوصي بها متقدِّمٌ فيه، فإنَّ الحوائج العلميَّة لطالب العلم تتجدَّد كلَّا ترقَّى في سُلَّمِ التحصيل، ومن هنا ينبغي عليه أن يطمسَ من قاموس سؤالاته كلَّ سؤال يتعدَّى مرحلته الراهنة، لأن السبيل ستستين له مع كلِّ ترقَّ، فليست الخطَّةُ العلميَّةُ مما يُكتب بمداد الحبر بل إنَّما تتخلَق بعرَق الإنجاز.

ثمَّ إنَّ عليه أن يكون بعيدًا من غيره قريبًا من نفسه وهو يرسم خارطة تحصيله، ف (إنه عسيرٌ جدًّا على الإنسان -مها حاول- أن يكون غيرَه) بل (إنَّ خروجَ الإنسان على سجاياه، وانفصاله عن طباعه العقليَّة والنفسيَّة التي لا عِوجَ فيها أمرٌ يُفسِد على الإنسان حياتَه ويثيرُ الاضطرابَ في سلوكه)(۱).

فها بين المحصِّلين من الفروق الظرفيَّة والطَّبْعيَّة، وتفاوت قدراتهم، وما تحتمله فِطَرُهم = يَفرِضُ على كلِّ منهم أن لَّا يستعيرَ لنفسه خصائص غيره.

قال الجاحظ (٢٥٥م): (إنَّمَا علَّم الله كلَّ طبقةٍ من خلقه بقدر احتمال فِطَرهم ومقدار مصلحتهم)(٢).

<sup>(</sup>١) جدد حياتك لمحمد الغزالي (١٤٨).

<sup>(</sup>٢) الحيوان (٥: ٢٠١).

وقال ابن الجوزي (٩٧٠مه): (إن الله عز وجل لما أراد بقاء العلم لأنه الدليل عليه جعل بين طباع الناس وأصناف العلم مناسبة جوهريَّة، وعلاقة خفيَّة، فينجذبُ كلُّ طالب علم إلى ما يناسب جَوْهَرِيَّتَه، لينحفظَ بجملتهم العلم)(١).

وملاحظة هذا المعنى في هذا المقام، بل وفي سائر مقامات التحصيل العلمي = من الضرورة بمكان، فبه يكون الطالبُ أكثر تصالحًا مع نفسه، وأجدرَ أن يكونَ له من العلم ما يختصُّ به عن غيره، ولا سيَّما المبتدئ، فإنَّ مراعاةَ ما عليه طبعُه أكثرُ تأكَّدًا من غيره، لحداثة عهده بالعلم، وذلك أنه (كالطير الوحشي، لا يأنس إلا بالتلطُّف، فإنَّ العلمَ أشقُّ عليه وأمرُّ، فيجب إصلاحُه على ما يقتضيه طبعُه) (٢).

ومن أغزر النصوص الدالَّة على هذا المعنى، وأكثرها إشراقًا واحتفالًا = ما نقله أبو حيَّان التوحيدي (١٤١٤م) في وصف بلاغة أبي الفضل ابن العميد (٢٦٠٠م) بقوله: (سمعتُ ابنَ الجمل يقول: سمعت ابن ثوابة يقول: أول من أفسد الكلام أبو الفضل، لأنَّه تخيَّل مذهبَ الجاحظ، وظنَّ أنه إنْ تَبِعَه لَجِقَه، وإنْ تلاه أدركه، فوقع بعيدًا من الجاحظ، قريبًا من نفسه، ألا يعلم أبو الفضل أن مذهب الجاحظ مدبَّرٌ بأشياء لا تلتقي عند كلِّ إنسان، ولا تجتمعُ في صدر كلِّ أحدٍ، بالطبع والمنشأ والعلم والأصول والعادة والعمر والفراغ والعشق والمنافسة والبلوغ، وهذه مفاتحُ قلَّما يملكها واحدٌ، وسواها مغالقُ قلَّما ينفكُ منها واحدٌ)".

<sup>(</sup>١) آفة أصحاب الحديث (١٧٧ -١٧٨).

<sup>(</sup>٢) منهاج المتعلم المنسوب للغزالي (٦٧).

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة (١: ٦٦).

فهذه المفاتحُ وأمثالهًا إن لم يوظِّفها الطالبُ ليكون أمثلَ معرفةً بنفسه وإدراكًا لما يصلح لها، وإلَّا فستنصرم أيَّامُه وهو يخطو بحزمٍ .. لكنْ إلى الوراء!



حاصلُ ما تقدَّمَ أنَّ من أشدِّ ما يقطع على طالب العلم طريق تحصيله هو الإيغالَ في البحث عن إجابةٍ لسؤال الوسائل، فإيَّاك وإيَّاه، وغالبُ من رأيتُهم من أشدَّاء طلاب العلم ساروا في طلبهم بلا منهج في الترقي على نحو ما تحويه الخطط المنهجية التي ازدحمت بها كتب المعاصرين والمواقع الشَّبكيَّة، وإنها لم أقل (كل من رأيت) تخفيفًا للدهشة!

وليس معنى ذلك أنهم ساروا متخبِّطين، لكنهم لم يسيروا وَفْقَ برنامجِ مُعلَّبٍ مقدَّم من غيرهم، بل نظروا في حقيقة العلم، وعُنُوا بمحكم الوسائل، وعبَّدوا طريق تحصيلهم بها لا يتهانعُ مع ظروفهم وطباعهم وقدراتهم، دون إغراقٍ في سؤال الوسائل وهدرٍ للزمان بالبحث في ذيوله ومتعلَّقاته(١).

أمًّا من صرف زهرة طلبه في ملاحقة سؤال الوسائل، فهو بذلك إنَّما يسير نحو سرابٍ من العلم يظن فيه حياةً لطلبه، حتى إذا جاءًه لم يجده شيئا.

<sup>(</sup>۱) سئل الأديب المازني عن الكتب التي ينصح الشباب بقراءتها، فقال: (لا أشير بشيء، فما في وسعي أن أتختر كتابًا أو كتبا وأن أقول للشاب الناشئ: ابدأ بهذا. هذا عسيرٌ، عليَّ على الأقل، فليبدأ بما شاء كيف شاء، فإن الكتاب يهدي إلى الكتب. ولست أعرف أحدًا من ذوي الاطلاع الواسع والأثر المذكور في عالم الأدب -عندنا أو عند سوانا- سار على طريقة منظمة من أول الأمر، والواجب أن يتناول المرء من هنا وهاهنا ومن كل ناحية حتى تستقر ميوله، وتتجلّى نزعاته، وينفتح له الطريق الذي يقوى على السير فيه) العُمْر الذاهب (٨٨-٨٩).



(صِنَاعَتُنَا هَذِهِ مِنَ الـمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَ عِلْمَنَا هَذَا سَاعَةً فَلْيَتُرُكُهُ السَّاعَةَ)

محمَّدُ بن الحَسَن (١٨٩هـ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

«أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةً مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلاَّ ذِكْرُ اللهِ، وَمَا وَالاَّهُ، وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ».

أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ فِي "جَامِعِهِ" (٢٣٢٢).

(1)

العلمُ باتساع فنونه وانتشار موضوعاته يَفرِض على طالبه أن يكونَ واعيَ التحصيل بصيرَ التلقِّي، وكثيرٌ من طلاب العلم يملكون الكثيرَ من القدرات والأدوات والأوقات، لكنَّ هذا الكثيرَ يتيهُ حينها يفقد الطالبُ ذلك الوعي وتلك البصيرة، فإن فقدانها عما يعثُّرُ التحصيلَ ويُعسَّرُه، (وبخاصَّةٍ في هذا العصر الذي أصبح الوقت فيه تَبُّا مقسَّمًا بين مطالب المدنيَّة وتعقيدات الحضارة، فلا يبقى لراغب العلمِ فيه والثقافة إلَّا اليسير من زمنه ليفرغ فيه لما نصب نفسه له، فأصبح بذلك في حاجةٍ ملحَّةٍ إلى ما يُمَكِّنه من تحصيل الكثير في اليسير من الزمن، وإلى ما يُذَلِّلُ له الاضطلاع بالبحث الطويل الدَّقيق في الوجيز من الوقت)(۱).

 <sup>(</sup>١) من مقدمة تحقيق عبدالسلام هارون لكتاب (الحيوان) للجاحظ (١: ٣٦).

ومن هذا الوعي أن يَعرِض الطالبُ نفسَه على مسالك الطَّلَبِ وملكاتِه لينظرَ في حظِّه منها، والغفلةُ عن ذلك تُفقِدُه كثيرًا مما كان خليقًا به أن يتمثَّلَه، وقد لا يشعرُ بذلك، ولا يشعرُ بفقده ذاك الشعورَ، (فإنَّ الشعورَ بالشعور) كما يقول الغزالي (٥٠٥م)(١).

وطالبُ العلم في قراءتِه وحفظِه وغشيانِه مجالسَ العلم أوَّلَ طلبه يطلب تحصيل مادَّة العلم، تصوُّرًا وتصديقًا، فهو في كلِّ علم يسعى ابتداءً في تلقُّف موادِّه وتحصيل مسائله ودلائله .. هذه مرحلةٌ أولى في طلب العلم، ولهذه المرحلة ملكاتٌ إذا حصَّلها وراضَ نفسَه بها كانت أرضُ بنائه العلمي صلبة لا تزيلها عن صلابتها عَوَادي الأيام، ومن أخصِّها: قوَّةُ الحفظ، وحسنُ الفهم، وسرعةُ التصوُّر وسلامتُه.

تعقُّبُها مرحلةٌ يُعنى فيها بدَرْسِ ما جمعه، ثم ينطلقُ إلى ما وراء ذاك المجموع ملاحقًا بقيَّة المسائل والدَّلائل بحاسَّة متجدِّدَة تجمَعُ وتقوَّمُ وتستثمرُ، وها هنا ملكاتٌ تتخلَّق وتنمو متى ما التفتَ إليها الطالب وجدَّ في تحصيلها ورعايتها .. من أخصِّها: التَّحليلُ، والتَّركيبُ، والمقارنةُ، والتقويمُ.

ثم تأتي مِن بعد ذلك مرحلة الإنتاج بملكاتها من حُسنِ الإبانة عن العلم، وجَودَةِ تصويره، وفِقهِ تعليمه، وإتقانِ كتابته وتدوينه.

وليس من لازم هذا التوزيع لهذه الملكات أن تستقلَّ كلُّ مرحلةٍ بملكاتها، فلا يخلو الطالب في مبتدأ طلبه من تحليلٍ ومقارنةٍ وتقويمٍ، كما لا يخلو في

<sup>(</sup>١) المستصفى (٢: ٣٣١).

المراحل اللَّاحقة من حفظ وفهم وتصوُّر، لكنَّ القصدَ من هذا التمييزِ الإشارةُ إلى أنَّ كمَّ ذلك وكيفَه يختلف باختلاف ظروف الطالب العلمية، فمن جهة الكمِّ يكون في أوَّلِ أمرِه أكثرَ عنايةً بالجمع منه على أن يكون دارسًا مستشكِلًا، ومن جهة الكيف فليس الجمع في أوَّلِ التَّحصيلِ كالجمع آخرَه، فالجمعُ في أوله لا يرتهن غالبًا لقواعدَ تميِّز بين رُتَبِ المسائل، بخلافه آخرَه حيثُ يكون الجمعُ موجَّهًا، لا سيَّا إن كان الطالبُ قد توفَّر على علم من العلوم وأراد التخصُّصَ فيه، فلا يكاد يحفِل من المسائل إلا بها تعلَّق بتخصصه، كما هي حال الفرَّاء (٢٠٧م) فيها حكاه عنه هنَّاد السري (٢٤٣مـ)، بقوله: (كان الفرَّاء يطوف معنا على الشيوخ، فها رأيناه أثبتَ سوداءَ في بيضاءَ قَطُّ، لكنه إذا مرَّ حديثٌ فيه شيءٌ من التفسير أو متعلِّق بشيء من اللُّغة قال للشيخ: «أعِدْه عليًّ»، وظنَّنا أنه كان يحفظ ما يحتاجُ إليه)(١).

وإذًا، فهذا الفصل بين المراحل تجريديٌّ يُرادُ به تصوُّرُ وظيفةِ كلِّ منها، لا أن تكون كلُّ مرحلةٍ ناسخةً للكات ما قبلها، ولا أن تكون السابقةُ عريَّة عن ما بعدها، فإن هذا من شأن الأجسامِ لا العقول، فإنَّ وارداتِ العقولِ تتكامَل، وطوارئ الأجسامِ تتزاحم، فإذا قبِلَ الجسمُ صورةً وشكلًا كالتربيع مثلًا فليس بإمكانه قبولُ شكلٍ آخرَ من تدويرٍ وتثليثٍ حتى يفارقَ شكله الأول، وليس كذلك العقل، ففي كل مرحلة تحصيلية تزداد صورة العلم في عقل الطالب قوَّةً وتمكنًا، وتتنامى ملكاتُه ولا تتبدَّل، (ولهذه العلَّة يزدادُ الإنسانُ فها كلَّما ارتاضَ وتخرَّجَ في العلوم والآداب)(٢)، ولذلك يزدادُ الإنسانُ فها كلَّما ارتاضَ وتخرَّجَ في العلوم والآداب)(٢)، ولذلك

<sup>(</sup>١) إنباه الرواة للقفطى (٤: ١٤).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأخلاق لمسكويه (٥).

كانت كل مرحلة علمية تُمِدُّ ما بعدها من مراحل، وليست كذلك الأجسام فإنها تطرد غيرها وتنسخ ما قبلها.

والقصدُ مما تقدَّم أن يمتحنَ الطالب مسيرته بها حصَّله من ملكات العلم وصناعاته، لا أن يسيرَ في طلبه على غير هدَّى، فليست الغايةُ أن يكون سالكًا فحسب، لكن في أن يبلغ بقدمَي تحصيلِهِ ذُرَى التحقيق العلمي والنبوغ المعرفي.

**(Y)** 

إذا فَقِهَ الطَّالبُ تلك المداراتِ العامَّة لمراحل التحصيل، وأدرك تشعُّبَ العلم واتساعَ آماده، فإنَّ عليه أن يوطِّئ أكناف عزمِه وهمّه لتقحُّم عقباتِه، ويأخذَ من المجاهدة والمصابرة بحظِّ وافرٍ، فإنَّ المسيرةَ العلميَّة حافلةٌ بالمشاق، مُترَعَةٌ بالهموم، ولا تأتي على طالب العلم مرحلةٌ إلَّا والتي بعدها أشقُّ منها، وقلَّ ما تراه يخلِّفُ عقبةً من البلاء إلا صار في أخرى، فحتى ولو كان معتدلَ المسير في ابتداء طلبه إلا أنَّ (أواخر الأمور لا تبقى على وَفْقِ طلب أوائلها، بل تنسلُّ عن الضبط)(١)، وهذا مع ما يُلحِقه من همَّ يملأ قلبَه ويُعنِّي عقله إلَّا أنَّه أمارةُ تقدُّم علمِيِّ، فكلًا اشتدَّ عودُ الهموم العلميَّة بطالب العلم كان ذلك دالًّا على صدق طلبه، وعونًا له على الإيغال في تحصيله.

ولو يعلم طلَّابُ العلم ما في الهمومِ العلميَّةِ والمشاقِّ المعرفيَّةِ ثم لم يجدوا

<sup>(</sup>١) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (٢٩٩).

إلا أن يستهموا عليها لاستهموا، ولأتوها ولو حبُوّا، ولَضجَّت قلوبهم إلى الله تعالى أن يكرمهم بالمزيد منها، ف (الهمومُ مُقَدِّماتٌ -في أحيانِ كثيرة لنعم مخبوءةً) (١٠)، وكلَّما تضاءلَ الهمُّ واضمحلَّ فترتْ عزائم الطلبة، وكلَّتْ سواعد عقولهم، ونضبتْ مياه أمانيهم .. والشأن كما يقول أبو الطيِّب (٥٠٥م):

# (يَخلُو من الْهَمِّ أخلاهُم من الفِطَنِ)

وإذا انطوى فؤادُ طالب العلم على ذلك وامتلاً به يقينُه فليعلَمْ أنَّ جمعَ الهمِّ على العلم وتجريدَه له مقدمةُ التَّحصيل وخاعَتُه، و(لا شيءَ يُنالُ -طال الفكرُ فيه أو قَصُر - إلَّا بتجريد الفكر في جهة الطلب)(٢). و(لا يكون التَّجَلِّ في العلوم إلا بالتَّخَلِّ عن الأفعال والهموم)(٣).

والعلمُ عزيزٌ، ومن عزَّته نفرتُه من الهموم المشارِكة، ولا سيَّما هموم الدنيا وسطوة الأحداث المحيطة، وكلَّما كان الطالبُ أملَكَ لهمَّه كان أحظى بالنبوغ في علمه، فلا بُدَّ له من حيازة همه وجمع خاطره، فإن (رأس ماله جمعُ الخاطر، وإجمامُ القلب، واستعمالُ الفكر)(٤).

ومن هنا ففلاحُ طالب العلم مرهونٌ بمدى استطاعته على تقليص هموم دنياه والتقليل من نفوذ محيطه عليه، وحين يطالع السير والتراجم بحثًا عن أحوال العلماء للاقتداء بنهجهم فلا يقفْ بصرُه عند حدود الأوصاف المثبَتَة

<sup>(</sup>١) رسائل الرافعي (١٥٧).

<sup>(</sup>٢) البرهان للجويني (١: ١٥٦ - ف: ٦٨).

<sup>(</sup>٣) سراج المريدين لابن العربي (٢: ٥٧).

<sup>(</sup>٤) تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة (٨٩).

بالحروف، بل لِيتعَدَّ إلى ما وراء ذلك، إلى انصرافِهم عن الهموم المتشاكسة، والنَّأْيِ بأنفسهم عن الاستغراق في الأحداث المحيطة، فقد كانت بين أثمة العلم والهموم الدنيوية والأحداث المحيطة بهم مسافةٌ فاصلةٌ، تُطوى حينًا وتُمدُّ أحيانًا، وما حصَّلوا تلك المسافة إلا لأنهم يملكون ذواتهم، وبذلك نالوا من العلم ما نالوا.

كان الإمام الخليل بن أحمد (١٧٠م) يقول: (إني لأغلق عليَّ بابي، فها يجاوزُه همِّي)(١). ولذلك بلغ أنْ كان الخليل .. لكنَّنا -و يا للأسى- لا أبوابَ لنا!

ولما سئل أبو حنيفة (١٥٠٠): بِمَ يُستعانُ على حفظ الفقه؟ قال: (بجمع الهمِّ)(٢).

وكان تلميذه محمد بن الحسن (١٨٩هـ) يقول لأهله: (لا تسألوني حاجةً من حوائج الدنيا تشغلوا قلبي، وخذوا ما تحتاجون إليه من وكيلي، فإنه أقلُّ لهمي وأفرَغُ لقلبي) (٢).

ف (هيهات أن يجتمع الهمُّ مع التلبس بأمور الدنيا .. هيهات! والله لا يجتمع الهمُّ والعينُ تنظرُ إلى الناس، والسمعُ يسمعُ حديثَهم، واللِّسانُ يخاطبُهُم، والقلبُ متوزَّعٌ في تحصيل ما لا بُدَّ منه)(٤) .. والقلبُ إذا عَلِقَ كالرَّهْن إذا غَلِقَ.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء للذهبي (٧: ٤٣١).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر لابن الجوزي (١٩٢).

<sup>(</sup>٣) تاريخ مدينة السلام (٢: ٥٦٧).

<sup>(</sup>٤) صد الخاطر (٣٦٨).

ولما أخذ الجاحظ (٢٥٥م) في المفاضلة بين الحفظ والاستنباط بيَّن افتراقَها، ولكنه أعقبَ ذلك ببيان أنَّ ما يُستعان به عليها متَّفَقٌ عليه، وهو فراغ القلب، فقال: (طبيعة الحفظ غير طبيعة الاستنباط، والذي يُعالجان به ويستعينان عليه متَّفَقٌ عليه، وهو فراغُ القلب للشيء والشَّهوَةُ له، وبها يكون التَّامُ، وتظهر الفضيلة)(١).

ولِمَا لفراغ القلب وجمعية الهم من أثر بالغ في تجويد التحصيل (استحبَّ السلف التغرُّبَ عن الأهل، والبُعدَ عن الوطن، لأنَّ الفكرة إذا توزَّعتُ قَصُرَتُ عن درك الحقائق وغموض الدقائق ... ومما يقال عن الشَّافعي أنه قال: «لو كُلُفتُ شراءَ بصلةٍ ما فهمتُ مسألةً»)(٢) .. ومن هنا كان (جمع الهم أصل الأصول)(٢).

لا يتحدَّثِ الطالبُ عن رَهَقِ هذا الزمان، وتزاحمِ همومه، وتواترِ مشغلاته، واضطرابِ أحواله، لكن لِيَنظُرْ في مسافاته، فالأحداثُ الآن كهى في الزَّمَن الغابر، لكنَّ المسافاتِ -يا صاحبي- ليست كالمسافات!

ويرحمُ الله تاجَ الدينِ السبكيَّ (٢٧٧م) الَّذي أدرك ما ينبغي أن يُملَأَ به وقتُ طالب العلم، ويُجمَعَ عليه همُّه، فبقلبٍ مِلْؤُهُ الضَّنُّ بَهَمَّ طالب العلم أن يُصرَفَ عمَّا خُلِق له قال بعد أن أورد طرفًا من أخبار التتار وجنايتهم على أهل الإسلام: (ومن النَّاس من أفرد التصانيف لأخبارهم، وَيَكْفِي

<sup>(</sup>١) رسائل الجاحظ (٣: ٣٠).

<sup>(</sup>٢) تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة (٨٧-٨٨).

<sup>(</sup>٣) صيد الخاطر لابن الجوزي (١٩٢).

الفَقِيهَ مَا أوردناه، فأوقاتُ طالبِ العلمِ أشرفُ أن تضيعَ في أخبارهم إلَّا للاعتبار بها)(١).

وبعد أن تكلم ابن حزم (١٥٥٥) عن علم التاريخ، وفصَّل القول فيها يصح منه وما لا يصح من تاريخ الأمة الإسلامية وتاريخ بني إسرائيل وأخبار الروم والترك وغير ذلك = قال: (فالطالب للأخبار ينبغي ألَّ يشتغل إلا بها أعلمناه بصحته -ولا ينبغي له قطعُ وقته بها لا يجدي عليه نفعًا- لا بها أخبرناه ببطلانه، فقد كفيناه التعبَ في ذلك)(٢).

كما قصر ابن قاضي شهبة التراجم الواردة في كتابه «طبقات الشافعية» على من (احتاج طالب العلم إلى معرفة حاله)، وترك غيرهم ممن لم يشتهر ولم يُنقَل عنهم وإن وصفوا بالبراعة في العلم، وقال في تعليل ذلك: (لأن الإكثار من تلك التراجم يكثر على طالب العلم، ويختلط عليه مقصوده بغيره)(٣).

وهذا المعنى متواترٌ في كلام العلماء، صيانةً لعلم المحصِّل من المزاحمة، والمزاحمة لا بدوأن تدخل بالنقص عليه.

سأل أبو مسهر (۲۱۸م) الإمام مالكًا (۱۷۹م) عن شيء، فقال له: (لا تَسَلْ عَلَ لا تريد، فإنك تنسى ما تريد). ثم ضرب له الإمام مالك مثلًا بقوله: (من اشترى ما لا يريد أوشك أن يبيع ما يريد)(٤).

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى (١: ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) (رسالة مراتب العلوم) رسائل ابن حزم (٣: ٧٩-٨٠).

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية (١: ٥٤).

<sup>(</sup>٤) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (١: ٤٢٣ - ف: ١٠٢٠).

وقال أبو عبيدة (۲۰۹م): (من شغل نفسه بغير المهم أضرَّ بالمهم)(١).

وقال الإمام أحمد (٢٤١م): (الاشتغال بهذه الأخبار القديمة يقطع عن العلم الذي فُرِضَ علينا طلبُه) (٢). كما كره تطويل أبي عبيد كتابَه في غريب الحديث، وقال: (هو يشغل عما هو أهم منه) (٣).

وقال الإمام ابن مهدي: (لا ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بكتابة أحاديث الضعاف، فإن أقل ما فيه أن يفوته بعدد ما يكتب من حديث أهل الضعف من حديث الثقات)(٤).

#### (٣)

جَمُ الهم إذًا هو الخلاصُ لطالب العلم من مطرقةِ تشعُّب العلم وسندانِ الأحداث المحيطة، وهو الشَّرطُ الذي بتخلُّفِه تنحلُّ عُرى التَّحصيل العلمي.

ومن أشدً موانع الهم من الانجاع والعلم من الاجتاع: تقطُّعُ التحصيل وتعثُّرُه، فالعلمُ يحتاج من طالبه مواظبة ليرتاضَ به، بذلك ينجمعُ همُّه، ويثبتُ علمُه، وتُضبَطُ معارفُه .. فمَن ثَبت نَبت نَبت وإلَّا فها أسرعَ علمَه إلى الأفول ونَبْتَهُ إلى الحطام! فإن (إهمال ساعةٍ يُفسِدُ

<sup>(</sup>١) الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي (٢: ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (٢: ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) شرح علل الترمذي لابن رجب (١: ٤١).

<sup>(</sup>٤) المدخل إلى علم السنن للبيهقي (ف: ٧٠٧).

<sup>(</sup>٥) اقتباسٌ من قول أبي حنيفة: (تُبتُّ عند حماد بن [أبي] سليمان فنَبَتُّ). انظره في: تعليم المتعلم للزرنوجي (٤٨).

رياضةَ سنةٍ)(١)، ولاتِّقاءِ ذلك فعلى طالب العلم أن يعتادَ العلم ويديمَ النظر فيه ويألفَ ملابسته، أيَّا كان نوع الملابسة، تعلَّمُ وتعليمًا، قراءةً وحفظًا، سهاعًا وحضورًا .. (والعلوم تفتقِرُ إلى مِراسٍ، ودارسٍ للكتُب أخى دِراس)(٢).

قال برهان الدين المرغيناني (٩٣٥م): (إنها غلبتُ شركائي بأنِّي لم تقعْ لي الفترةُ والاضطرابُ في التَّحصيل)(٣).

وبقدر اتصال الطالب بالعلم وارتباطه بمصادره تدنو منه مسائله، وتتهادى إليه حقائقه، ويكونُ حضورُها في ذهنه أبقى، لمواظبته عليها وارتياضه بها، والشأنُ كها قال الجاحظ (٢٥٥هـ): (إنها فرَّق بين أصحاب الصناعات وبين من لا يُحسِنها: التزيُّدُ فيها، والمواظبةُ عليها)(١٤).

وقد عقد ابن عقيل الحنبلي (٥١٥مه) في «واضحه» فصولًا في الجدل، منها فصلٌ في الرياضة والتذليل للجدل قال فيها ما نصُّه: (اعلم أنه إذا كان في الرياضة للبيان عن الحق استدعاءٌ إليه، وفي التعقيد وسوء العبارة تنفيرٌ عنه، فواجبٌ على كل حليم أراد البيانَ عن الذي يأتي به من الحق، والتنفيرَ عن الباطل الذي يأتي به الخصم = أن يستعمل الرياضة حتى تتذلَّل له العبارة ويتسَهَّل له المستوعر منها. وحصولُ الرياضة بكثرة الدَّرْس والمذاكرة، فهما

<sup>(</sup>١) الأخلاق والسير لابن حزم (١٠٦)، رسائل ابن حزم (١: ٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) رسالة الغفران لأبي العلاء المعري (٣٩٠).

 <sup>(</sup>٣) تعليم المتعلم للزرنوجي (١٠١). وهي فيه: (على شركائي)، ولعلَّ الصواب ما أثبتُه،
 وهو كذلك في بعض الطبعات.

<sup>(</sup>٤) رسائل الجاحظ (٢: ١٧٧).

الفاتحان لأبواب القرائح، والناقبان عن الأسرار، والمقربان للدلالة على المعنى بالألفاظ الوجيزة والعبارة البليغة)(١).

وإذًا، فكلًا كان الطالبُ أكثر مراسًا للعلم وأشدَّ معالجةً له كان أمكنَ فيه وأحذقَ له ممن لم يبلغ رتبته من المعالجة، وهذا شأنُ المعارفِ كلِّها، فإنَّ للمختصِّ بها المعالجِ لها من الإحاطة بلُبِّها وأطرافها ما ليس لغيره، ولو كان هذا الغيرُ أعظمَ استعدادًا وأرجحَ أهليَّةً، (ولهذا كان غالبُ النَّاسِ عالمًا بأفعال الصلاة، لتكرُّرِ أفعالها عليهم في اليوم واللَّيلة خمسَ مرَّاتٍ، بخلاف أفعال الحج، فإنَّ صبيانَ مكَّةَ شرَّ فها الله تعالى أعلمُ بها من كثيرٍ من فقهاء الآفاق المبرزين في العلم، لِدُرْبةِ أولئك الصبيان بها دونهم)(٢).

ثم إنَّ اتصالَ الطالب بالعلم هو القيدُ الذي يحفظ به علومه متى ما شدَّ قيدَه برِباط الاعتياد، وقد قضى أبو بكر القفال المروزي (١٤١٧هـ) أربعين عامًا لا يعرفُ من العلم إلا اسمَه، وليس له به اشتغال، ثم رغبت نفسه في العلم، وذهب إلى أحد الأشياخ، وعرَّفه رغبتَه، فلقَّنه أوَّلَ جملة من كتاب المزني، وهي: (هذا كتابٌ اختصرتُه) .. عاد القفَّال إلى بيته ورَقَى سطحه، وكرَّر هذه الجملة ليحفظها، وقد كان حينها لا يعرف الفرق بين ضم تاء الضمير وفتحها، وعن ذلك قال: (ابتدأتُ التعلُّمَ وأنا لا أفرِّقُ بين المنتصرتُ» و«اختصرتَ». كرَّر تلك الجملة ليلة كاملة، ثم غلبتُهُ عيناه ونام، ولما استيقظ فإذا بها قد ولَّت .. نَسِيَها!

<sup>(</sup>١) الواضح في أصول الفقه (١: ٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) شرح تختصر الروضة للطوفي (٢: ٦٨٤).

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (٥: ٥٥).

ضاق صدرُه وقال: (أيش أقول للشيخ؟!).

عاد إلى شيخه، وكاشفه بها جرى، فلم يسخط عليه، بل أوصاه بها صار به القفّالُ (١٤١٧م) أحد أركان المذهب الشافعي، معتَمَدَ الطريقة الخراسانيَّة والقائمَ بأعبائها، وذلك حين قال له: (لا يصدَّنَك هذا عن الاشتغال، فإنَّك إذا لازمتَ الحفظَ والاشتغال صار لك عادَةً)(١).

نِعْمَ الوصيَّة هذه، فالملازمة سبيل الاعتياد، والاعتيادُ قَيدُ المحفوظات النادَّة والمعلومات الهاربة، ولذلك كان أسد بن الفرات (٢١٣مـ) (لا يترك كلَّ يوم إذا أصبح أن يحفظَ شيئًا، وإن قَلَّ)(٢).

وممن فَقِهَ منزلةَ الاعتياد وارتاض بها فانجمع همُّه للعلم وتوفَّر وقتُه للتحصيل: شيخُ العراق أبو الحسن الكَرْخي (٣٤٠م)، حتَّى بلغت به الحالُ أنْ صار يطلب الاعتيادَ ذاتَه، ولو لم ينلْ منه تحصيلًا!

يبيِّنُ ذلك قولُه: (كنتُ أحضرُ مجلسَ أبي خازم يومَ الجمعة بالغداة من غير أن يكون درسٌ، لئلًا أنقضَ عادتي من الحضور)(٣). وهذا ضربٌ من التربية العلمية عزيزٌ، ينال به الطالب شرفَ جمعيَّة الهمِّ على العلم.

وكان تقيُّ الدين السبكي (٥٧٥٦) ينهى أبناءَه عن نوم نصف الليل الآخِر، يبغي بذلك ترويضهم على القيام في هذه الساعات الفاضلة، حتى

<sup>(</sup>١) معجم البلدان لياقوت (٥: ١١٦).

<sup>(</sup>٢) الحث على طلب العلم للعسكري (٣١).

<sup>(</sup>٣) الحث على طلب العلم (٣٢) وأثبت في بعض طبعات الكتاب: (أبي حازم) بالمهملة، ولعل الصواب ما أثبتُه، فهو أبو خازم عبدالحميد بن عبدالعزيز السكوني البصري، ثم البغدادي الحنفى، توفي سنة (٢٩٢هـ).

قال ابنه عبدالوهاب، التاج السبكي (٧٧١م): (كان ينهانا عن نوم النصف الثاني من الليل، ويقول لي: «يا بني، تعوَّد السَّهَرَ ولو أنك تلعب». والويل كُلُّ الويل لمن يراه نائهًا وقد انتصف الليل)(١). فانظر كيف يأمر أبناءه بشَغْل آخر الليل ولو باللعب، وما ذلك إلا تربيةً لهم على فضيلة الاعتياد.

رِكَمَا أَنَّ تَقَطُّعَ التحصيل يمنع الهمَّ من الانجماع فكذا تنقُّلُه، فإنَّ تَنَقُّلَ اللّلَ التحصيل من كتابٍ لآخرَ قبل استتهام الأول -إن لم يكن باعثُه إلَّا المللَ وإخوانَه- يشتَّتُ الهمَّ ويُشَرَّد العلمَ، وكذا القولُ في التنقُّل بين المعلّمين والفنون والوسائل.

قال برهان الدين الزَّرْنوجيُّ: (اعلم بأنَّ الصبرَ والثباتَ أصلٌ كبيرٌ في جميع الأمور، ولكنَّه عزيزٌ ... فينبغي أن يثبتَ ويصبرَ على أستاذٍ وعلى كتابٍ حتى لا يتركه أبترَ، وعلى فنِّ حتى لا ينشغل بفنِّ آخرَ قبل أن يتقنَ الأوَّلُ<sup>(٢)</sup>، وعلى بلدٍ حتى لا ينتقلَ إلى بلدٍ آخرَ من غير ضرورة، فإن ذلك يفرِّقُ الأمور، ويُشغِلُ القلب، ويُضَيِّعُ الأوقات)<sup>(٣)</sup>.

(1)

ها هنا تِقنِيَاتٌ يستعين بها الطالب على جمع الهم، وهي وُصْلَةٌ له إلى أن يكون كلُّ همَّه موقوفًا على العلم، منجمِعًا عليه،

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى (١٠: ٢٠٣).

 <sup>(</sup>۲) الانفراد بتعلم فن دون شفعه بآخر، أو جمع فنين في آن = وسائل في التحصيل تتفاوت بتفاوت الطلبة، وجوهر القصد أن لا يكون حظُّ الطالب من تحصيله التنقُّل بلا إتقان.
 (۳) تعليم المتعلم (٥١-٥٣).

فإنَّ مِن طبائع الأشياء -ولاسيًا ما تعلَّق منها بالعلم وتحصيله - أن لَّا تأيّ دَفعةً واحدةً، بل حتَّى تساعف بها الأيام، وتتآزرَ على تكوينها التجارِب المتعاقبة، وذلك أنَّ (الخيرةَ لا تقع، واليقظةَ لا تستحكم، والطَّبعَ لا يرتاض = حتَّى تتصفَّحَ الأمورَ، وتتعقَّبَ الدُّهورَ، وتأخذَ نصيبَك من الاعتبار، وتبعثَ هِمَّتَك على محمود الاختيار)(١).

من تلك التقنيات: التركيز على الإنجاز اليومي بقطع النظر عن نهايات المشاريع، ومُنْجَزُ طالب العلم حينئذ يكون بها حصَّله في يومه، وأيُّ تفريطٍ واقع في أيِّ يومٍ فهو معدودٌ من العثرات التي لا تُجبَر، وهذا التركيزُ يُضِرُّ به ويُشوَّشُ عليه كثرةُ انتقالِ بَصَرِ الطالب إلى مستقبل أيامه، لا سيَّما المشاريع التي تمتد شهورًا أو أعوامًا، فإذا ما جعل مقياس مُنجَزِه العلميِّ راتبًا يوميًّا، كان في ذلك عونٌ له على حَفْزِ عزيمته وجَمْعِ همَّه كلَّ يوم، وهكذا حتى يرتاض بذلك، ويكون مؤهَّلًا من بعدُ لإدارة مشاريعه العلمية الكبرى.

أَلْقِ ذِهنَك في جَعبة الماضي، وانظر في واقع بعض المشاريع: «التمهيد» لابن عبدالبر (١٤٦٠م)، «قتح الباري» لابن عبدالبر (١٣٩٠م)، «التحرير والتنوير» لابن عاشور (١٣٩٣م)، «الأعلام» للزّرِكُلي (١٣٩٦م)، وغيرها .. لم تكن وليدة شهر، ولا سنة، ولكنها كانت خلاصة عُمْر، ومشروع حياة، وتعاقبًا منتظيًا لمنجزَات الأيام(١).

<sup>(</sup>١) أخلاق الوزيرين لأبي حيان التوحيدي (٤٧٠).

 <sup>(</sup>۲) استغرق تأليف «التمهيد» ۳۰ عامًا، و«تحفة الأشراف» ۲۲ عامًا وشهرين وبضعة أيام، و«فتح الباري» ۲۰ عامًا وبضعة أشهر، و«التحرير والتنوير» ۳۹ عامًا و٦ أشهر، و«الأعلام» أكثر من ٢٠ عامًا.

نراها في نسختها الأخيرة فنعجَبُ من قدرة أصحابها التصنيفيَّة، لكنَّا لو نظرنا إلى تدرُّج تأليفها لعلمنا أنَّ رأسَ مال الإنجاز هو الجد والمصابرة والإنجاز المنتظم.

نُقدِم على متنِ ونسعى في وضع شرحٍ له، ومع ثاني فصوله تخور القوى، لاَنَا نريد أن يتمَّ لنا الشرحُ في بضع ليالٍ، ولو أنَّا صَرَفْنَا النَّظرَ عن النِّهايات، وأحكمنا العزم، وعاقدنا الصبر، وأخذنا أنفسنا بالإنجاز اليومي - ولو قَلَّ لكانت النتيجة بعد حين مذهلة .. ف (ليس النبوغُ إلا المقدرة على تحمُّلِ الجُهد المستمر)(١).

تخيَّل لو أنَّ لك في ثلاثةِ فنونٍ ثلاثةَ متونٍ تشتغل بشرحها، وفي كلِّ يومٍ تشرح ثلاثَ جُمَلٍ فقط من كل متن .. صدِّقني، لن تمضيَ عليك سنتان إلَّا وقد فرغتَ من ثلاثة شروح، وقُلْ مثلَ ذلك في الحفظِ والقراءةِ وغيرِها من وسائل التحصيل.

هذه حصيلة عامين، ترى فيها مكتوباتك ومحفوظاتك ومقروءاتك تتضخّم بها لم يخطرُ لك على بال، فكيف إذا كان هذا سَمْتًا عامًّا في تحصيلك .. كم تأليفًا ستنجز، وكم متنًا ستحفظ، وكم كتابًا ستقرأ؟

ومن هنا، فلا تحدِّثني عن قدراتك الفائقة، وآمالك الكبرى، وخططك المستقبلية .. حدِّثني (فقط) عن إنجازك اليومي، فهو برهانُ آمالِك وعنوانُ نهاياتِك.

<sup>(</sup>١) الجمر والرماد لهشام شرابي (١٣١) نقلاً عن تشارلز ديكنز، ثم علق هشام بقوله: (المهم هو إخضاع النفس واتباع نظام معين والمثابرة في العمل رغم كل شيء، هذا النظام وما يترتب عليه من سيطرة ذاتية أكثر أهميةً كما أرى من القدرة الفطرية على الخلق والإبداع).

قال أحمد أمين (١٣٧٣م): (قليلٌ من الزمن يُخصَّص كلَّ يومٍ لشيءٍ معيَّنِ قد يغيِّرُ مجرى الحياة، ويجعلُكَ أقومَ مما تتصوَّر وأرقى مما تتخيَّل)(١).

وقال مارون عبُّود (١٣٨١م): (إنَّ ساعةً تُنتَزَعُ كلَّ يومٍ من ساعات اللَّهْوِ وتُستَعمَلُ فيها يفيد تُمكِّنُ كلَّ امرئٍ ذي مقدرةٍ عقليَّةٍ أَن يتضلَّعَ من علم بتهامه)(٢).

ولما سئل عبدالرحمن بدوي (١٤٢٣م) عن سِرِّ إنتاجه الغزير أجاب بقوله: (الذي أشكو منه أحيانًا هو الفراغ، لا تتعجَّب، يكفي أن يعمل الإنسان بجدًّ أربعَ ساعاتِ في اليوم قراءةً وكتابةً إلى جانب أعهاله اليوميَّة لكي يُنتِجَ أضعافَ ما أنتجتُ، كها هو مشاهدٌ في تاريخ الفكر العربي والأوروبي، خُذ مئلًا إنتاج كلِّ من الطبري وابن سينا في الثقافة العربية، وقبلهما أرسطو في الثقافة الأوروبية، تجدُ إنتاجهم ضخمًا جدًّا بالقياس إلى كتابات غيرهم من أصحاب الإنتاج الغزير.

المهم في جميع الأحوال هو الاستفادة التامّة من الساعات المخصّصة للعمل، وذلك بالتركيز التام، وحشد الخاطر، ثم المثابرة دون انقطاع، سواء في الكتابة أو القراءة، ولنتصوَّر مثلًا أن يكتب الإنسان في اليوم صفحتين أو ثلاثًا، ففي خلال أربعين سنة يكون قد أنتج أكثر من مئة كتاب، وفي خلال ستين سنة يكون قد أنتج أكثر من مئة وخسين كتابًا!)(٣).

<sup>(</sup>۱) فيض الخاط (۳:۸٥).

<sup>(</sup>٢) حير على ورق (١٧٢).

<sup>(</sup>٣) اعبدالر حمن بدوى فيلسوف الوجودية الهارب إلى الإسلام؛ لسعيد اللاوندي (١٦٣-١٦٤).

ومن تلك التقنيات: الانقطاعُ المرحليُّ إلى مشروع علمي متكامل يحقِّ به طالب العلم قفزةً معرفيَّةً في أحد مجالات العلم والمعرفة، وإنَّ من الفاضل لطالب العلم أن يدُسَّ في أعطاف مشاريعه العلمية بين زمن وآخرَ قفزةً معرفيَّة ذاتَ مبدأٍ ومنتهَى يُحقِّقُ بها مُنجَزًا معرفيًّا مكتملَ الأركان، أيًّا ما كانت ماهيَّة تلك القفزات، قراءةً أو حفظًا أو تأليفًا أو تعليًا.

وخاصَّةُ هذه القفزات أنها تجعل موقعَ المشروع من ذهنيَّة طالب العلم ذا حظوةٍ، لتماسكه بسبب قرب إنجازه واتضاح حدوده، وهي كذلك تروِّضُه تدريجيًّا على الانقطاع للعلم وجمع الهم عليه.

وقد درج كثيرٌ من أعلام المعرفة على ذلك، وجعلوا للقفزات المعرفيَّة موقعًا في خارطة تحصيلهم، فنالوا بانقطاعهم لها مكتسباتٍ جليلةً، وأنا أذكر لك ثلاثة نهاذجَ شاهدةً على ذلك:

## ■ عبدالعزيز الميمني الراجكوتي (١٣٩٨):

دَرَسَ العلَّامة الميمني أوَّلَ طلبه للعلم بعضَ علوم العربية، لكنه لم يحظَ بإتقانها، حتى جابهه أحدُ طلبة العلم بسؤال عن وَزنِ كلمتين ومعناهما، فلم يُجِبْه واعترف له بجهله وقلة معرفته، فعيَّره السائل بأنه إذا لم يعرف هاتين الصيغتين فلا حاصلَ له في الترقِّي إلى الكتب الفخمة.

قال الميمني: (أنا أرى كلمتَه هذه نقطةَ الانتقال في حياتي العلميَّة، وذلك أنني بقيت في بعض زوايا المدرسة أفكر في شأني، وأنني غريب بـ «دِهْلِي» عن الأبوين والوطن، وقد أضعتُ ثلاثةَ أعوام من دون أن أعرف الكلمة التي علَّمنيها الشيوخ، قد وثقت تمام الثقة أن لن يحصلَ لي من هؤلاء الشيوخ كبيرُ فائدةٍ، وأنَّى لن أستفيَد في المستقبل شيئًا إلَّا إذا ما جعلتُ شيخي نفسي، ولا أراجع أحدًا منهم، وأجعل حجى رايةً وأخطو إلى الإمام، ولن يتأتَّى ذلك إلا إذا ما فرغتُ عمَّا أنا في صدده من جميع النواحي، فأذكر أنني انتخبت «فصول كبرى» -كتابٌ في الصرف كالشافية - وجمعتُ نحوَ ثلاثة شروح، كنتُ آخذُ فصلًا أو بابًا من الفصول، وكنتُ أفكر في معناه وتفسيره غاية التفكير، ثم أراجع هذه الشروح الفارسية، فإذا ما قضيتُ حاجتي منها أراجع هذا الباب بعضه في «شافية» ابن الحاجب بالعربية، وربها أزيد في ذلك بمراجعة بعض شروح «الشافية» أيضًا، بحيث أنني كنت أرى نفسي عارفةً بهذا الباب خاصَّةً، فكنت بهذه الصورة أفرغ كلَّ يوم من باب من الأبواب، ولعل كتابنا «فصول كبرى» لا تزيد أبوابه [عن] ثلاثين، فكأني بهذه الصورة فرغتُ من جميع كتب الصرف في ثلاثين يومًا، ولا وقصَ و لا شطَطَ)(١).

# ■ محمود الطناحي (١٤١٩مـ):

لما تحدث الطناحي عن بواكير اشتغاله بالتحقيق ذكر أنه كان يعمل مع نفرٍ من المستشرقين، ومن أولئك د. هانس روبرت رويمر (١٤١٨هـ)، أحدُ

<sup>(</sup>١) بحوث وتحقيقات للميمني (١: ١٩-٢٠).

المستشرقين الألمان، فقد عمل معه في تحقيقه لكتاب «الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر» لابن أيبك الدواداري (بعد ٧٣٦م).

قال الطناحي: (في أثناء قراءتي معه للنص جاء هذا البيت:

مَـلِـكٌ مُـنشِـدُ الـقريـض لديه يـضـعُ الـشَّـوبَ في يَـــدَيْ بَــزَّاذِ

فسألني ذلك المستشرق: من أي بحر هذا البيت؟ فأطرقتُ إطراقةً بلهاء، تَبِعَتها ضحكةٌ أشدُّ منها بلاهةً. فقال لي المستشرق منكِرًا متعجِّبًا: طالبٌ بدار العلوم، متخرجٌ من الأزهر، لا يعرف العَرُوض؟

فكاتًما ألقمني الرجل أحجارَ "إِمْبَابَةً" كلّها، وعدتُ إلى بيتي خاسئًا حسيرًا، أجرُّ رجلي جرًّا من الزَّمَالِك، حيث يقع المعهد الألماني للآثار، إلى داري بالدَّرْبِ الأحمر خلف دار الكتب المصرية آنذاك، وما إن وصلتُ إلى بيتي مهدودًا مثقلًا بعناء الخيبة والمشي الطويل حتى هُرِعْتُ إلى صندوق الكتب الدراسية القديمة، واستخرجتُ منه كتاب "المذكرات الوافية في عِلمَي العروض والقافية" لمؤلفه الشيخ عبدالفتاح شراقي رحمه الله، وهو ما كان مقرَّرًا علينا في الأزهر، وانكببتُ عليه لا أكادُ أديرُ وجهي عنه صباحَ مساءً، وما هي إلَّا أسابيعُ قليلةٌ حتَّى لانت لي البحور، واستقرَّت أنغامُها في أذني، وامتلأ بها سمعي، ثم كان ما كان من رحلتي الطويلة مع تحقيق النصوص، ومن أدواته معرفةُ علم العَرُوض .. وهكذا من انقطع إلى شيءٍ أتقنه)(۱).

<sup>(</sup>١) في اللغة والأدب (١: ١٨١-١٨٢).

وعلمُ العَروض علمُ قَفْزَةٍ، كما قال شعبان الآثاري (٨٢٨مـ) في مطلع أَلفَيَّته العَروضيَّة:

# وَالْأُدَبَا تَـقُـولُ: «عِـلْـمُ شَهْرِ» وَحَـسْرةُ الإِنْسَانِ طُـولَ الدَّهْرِ(١)

وقد تلقَّى ابن حجر (٨٥٥٠) عن بدر الدين البشتكي (٨٣٠هـ) علمَ العروض في مجلسٍ واحدٍ، قرأ عليه شيئًا من مقدمة عروضية سهلة التناول، وقال: (استفدتُ منه معرفةَ الفَنِّ بكهاله)(٢).

وقبلَه قال ابن جرير الطبري (٢١٠٥): (لمَّا دخلتُ مصرَ لم يبقَ أحدٌ من أهل العلم إلا لَقِيَني وامتحنني في العلم الذي يتحقَّقُ به، فجاءني يومًا رجلٌ فسألني عن شيءٍ من العَرُوض، ولم أكن نشطت له قبل ذلك، فقلت له: عليَّ قولٌ ألَّا أتكلمَ اليومَ في شيءٍ من العَرُوض، فإذا كان في غدٍ فصِرْ إليَّ، وطلبتُ من صديقٍ لي «العروض» للخليل بن أحمد، فجاء به، فنظرتُ فيه ليلتي، فأمسيتُ غيرَ عروضيًّ وأصبحتُ عروضيًّا)(٣).

### ■ عبدالوهاب المسيرى (۱٤۲۹م):

بعد تخرُّجِه من مدرسة «دمنهور» الثانوية انتقل المسيري إلى «الإسكندرية»، ولما ذهب إلى قسم اللُّغة الإنجليزية وآدابها بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية صُدِم بأن الجميع كان يتحدث باللُّغة الإنجليزية،

<sup>(</sup>١) الوجه الجميل في علم الخليل (البيت رقم: ٣٢).

<sup>(</sup>٢) الجواهر والدرر للسخاوي (١: ١٣٩-١٤٠).

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء (٦: ٢٤٤٩).

وحتى المصريون الخُلُّص كانوا أجانب، إذ كانوا لا يعرفون العربية على حد قوله، ولكنه لم يقف مكتوف اليدين، بل قرر أن يدخل تحدِّيًا معرفيًّا يتجاوز فيه عقبة جهله باللَّغة الإنجليزية ليتمكن من المسير في هذا القسم بلا تعثُّر .. قال متحدِّثًا عن نفسه:

(قررتُ التحرُّكَ بسرعةِ لأكتشفَ الآليَّات الجديدة المطلوبة لتحقيق البقاء، وأهمها إجادة اللَّغة الإنجليزية، فحبستُ نفسي في غرفة لمَّدة شهر كاملٍ، لا أسمع إلا الإذاعات المتحدثة بالإنجليزية، ولا أقرأ سوى الجرائد والمجلات الإنجليزية، وعُدتُ بعد الفصل الدراسي الأول وقد تملكتُ ناصية اللَّغة بشكل أدهش أساتذي!)(١).

(7)

قال أبو هلال العسكريُّ (٤٠٠م): (اجتهدْ في تحصيل العلم لياليَ قلائلَ، ثمَّ تذوقْ حلاوة الكرامة مُدَّةَ عمرك، وتمتَّع بلذَّة الشرف فيه بقيَّة أيامك، واستَبْق لنفسِك الدُّكرَ به بعد وفاتك)(٢).

لتكنْ وصيَّةُ أبي هلالِ هذه نصب عينَيْ مُرِيدِ القَفَزات، ثمَّ ليعلَمْ أنَّ للفَزاتِ فقهًا .. وفقهُها مجسَّدٌ في للقفزاتِ فقهًا .. وفقهُها مجسَّدٌ في ثلاثة أمور:

<sup>(</sup>١) رحلتي الفكرية (١٣٠).

<sup>(</sup>٢) الحث على طلب العلم (٥).

الأول: لتكن في كل قفزة محدود المصادر، ولا تشتّت قفزتك بكثرة منافذ المطالعة، فالانقطاع المرحلي بحاجة إلى مزيد تركيز وتكثيف للنظر في مساحات محدودة، فإذا عزمتَ على حفظ «عمدة الأحكام» فخُذ «كشف اللثام» للسفّاريني (١٨٨٨م) أو «العُدّة في شرح العمدة» للعطّار (١٧٠٠م)، وإذا نهضتَ لـ «بلوغ المرام» فلا تجاوزْ «فتحَ ذي الجلال» لابن عثيمين (١٤٢١م)، وإذا طمعت في ذَوْق «مستصفى» الغزالي (٥٠٥م) فأدنِ منك مصدرًا أو مصدرين، ولْيكُن مثلًا «الإحكام» للآمدي (١٣١م) مع «شرح مختصر الروضة» للطوفي (١٧١م)، ولا تَزِد.

الثاني: أعِدًّ مُتَّكَأً القفزة بعناية، أبلغ في ترتيبه وتطييبه، خلِّصه من مكدِّراتِ العصر، وسائلِ التواصل الاجتهاعي، افعلْ كلَّ ما يعينك على نجازِ مشروعك، ولو كلَّفك الكثير، ولا تكن شحيحًا، ف (الاقتصاد الصحيح أن تنفق في ما تحتاج إليه كلَّ مبلغ مهها يكنْ كبيرًا، وإيَّاك أن تشتري شيئًا لا تحتاج إليه مهها يكن متدنيًّا) قاله عمر فرُّوخ (١٤٠٨م) نقلًا عن عمَّه حسين (١).

الثالث: لتكن أيّامُ قفزتِك كالشركاء المتشاكسين، يقايض بعضُها بعضًا .. لا تُحِرِ بينها عقودَ تبرُّع، ولك في أجزاء يومِك مندوحةٌ عن بسط اليد السفلى لبقيَّة الأيام .. إذا فاتك نصيبُ الفجرِ فأدِّه الظهرَ، أو نصيبُ العصر فأدَّه المغرب، ولا تؤجِّل، فإنها سَيلُ العثرات اجتهاعُ نُقَطِ التأجيل.

<sup>(</sup>١) غبار السنين (٤٤).

إنَّ من أكبر ما يواجه طالب العلم في هذا الزمن كثرة الصوارف التي تشعِّب همومه وتصرفها عن العلم، الدُّنيويَّة منها والمعرفِيَّة:

أمَّا الصَّوارفُ الدنيويَّةُ فكم رأينا من طلبةِ علمٍ تخطَّفتهم يدُ الدنيا بزخرفها ومادَيَّاتها، فأقبلوا عليها، ونبذوا ما حصَّلوه من علمٍ وراءً ظهورهم، ولو أنهم بلغوا من العلم غايته وذاقوا بمعاناة حقائقِه لذَّته لاستغنوا، فإن (من وجد لذَّةَ العلم والعمل به قلَّما يرغبُ فيها عند الناس)(۱)، ولكنَّ بريقَ دنياهم أَسَرْعَ مِن تخطُّفِهم ولم يَلْقَ منهم غَيرةً على علم ولا تحصيل، ف (لعنَ الله دنيا تُختارُ على استفادة العلوم)(۱).

بل إن العلمَ الحقَّ هو الذي يباعد بين الطالب ودنياه، فإذا كان الأمر بخلاف ذلك دلَّ على ارتباكِ في نيته، ولذلك قال سفيان (١٦١م): (ما ازدادَ عبدٌ علمٌ فازدادَ في الدنيا رغبةً إلَّا ازدادَ من الله بُعْدًا)(٣).

وإن لم تتخطَّفهُ يدُ الدنيا عن العلم كان أهونَ ما يصيبه منها إذا سار بخاطره مع شعابها أن تكدِّرَ عليه صَفْوَ تحصيله، وتَظْلِمَ من فهمِه ودرايتِه، وذلك أن (العلائق صارفةٌ وشاغلةٌ للقلوب، و ﴿ مَاجَعَلَ اللهُ لِرَجُلِمِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ٤ ﴾، ومها توزعت الفكرة = قَصُرت عن دَرْكِ الحقائق، ولذلك قيل: «العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإذا أعطيته كلك

<sup>(</sup>١) تعليم المتعلم للزرنوجي (٤١).

<sup>(</sup>٢) إنياه الرواة للقفطي (١: ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) مسند الدارمي (١: ٣٥٨ - رقم: ٣٩٨).

فإنك من إعطائه إياك بعضه على خطر». والفكرة مهما توزعت على أمور كثيرة كانت كجدول تفرَّق ماؤه، فنشَّفه الهواء والأرض، ولا يبقى منه ما يجتمع ويبلغ المزرعةَ ويُنتَفَع به)(١).

ولما سُئِلَ أبو حيَّانَ التوحيديُّ (١٤١٤م) عن ابن زرعة المتفلسف (٣٩٨م) - وهو عالم نصر انيٌّ، عُنِي بالترجمة، وبرز في المنطق والفلسفة - أجاب بقوله: (هو حَسَنُ الترجمة، صحيحُ النقل، كثيرُ الرجوع إلى الكتب، محمودُ النقل عن العربية، جيِّدُ الوفاء بكل ما جاء في الفلسفة، ليس له في دقيقها منفذٌ، ولا له من لغزها مأخذٌ، ولو لا توزُّعُ فكرِه في التجارة ومحبَّيةِ في الربح، وحرصُهُ على الجمع، وشِدَّتُهُ على المنع = لكانت قريحتُه تستجيبُ له، وغائمتُه تدرُّ عليه، ولكنَّه مبدَّدٌ مُندَّدٌ، وحبُ الدنيا يُعمِي ويُصِمُّ !)(٢).

وسُئِلَ عن ابنِ السَّمحِ (٤١٨م) أحدِ مناطقة بغداد، فهوَّن من أمره، وذكر أن تهالكه على الكسب، واستفراغَه خالصَ عقله في ذلك مَّا حَطَّ من مرتبته، ثم قال: (والقلبُ متى لم يُنَقَّ من دَسَسِ الدنيا لم يَعبَقْ بفوائح الحكمة، ولم يتفوَّحْ بِرَدْعِ الفلسفة، ولم يقبل شُعَاعَ الأخلاق الطاهرة المفضية إلى سعادة الآخرة)(٣).

وقد كان من دعاء الإمام عبدالرحمن بن القاسم (١٩١م): (اللَّهمَّ امنعِ الدُّنيا منَّى، وامنعنى منها بها منعتَ به صالحي عبادك)(٤).

<sup>(</sup>١) ميزان العمل للغزالي (٢٣١ - ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) الإمتاع والمؤانسة (١: ٣٣).

<sup>(</sup>٣) الإمتاع والمؤانسة (١: ٣٤).

<sup>(</sup>٤) ترتيب المدارك للقاضى عياض (٣: ٢٥١).

وإنَّ من أكبر ما يفتِن بعض طلبة العلم في هذا الزمان أنهم يرمقون بأبصارهم دنيا غيرهم، فيكون في ذلك فتنة لهم، ولو أنهم قصروا الطَّرفَ على ما هو جديرٌ بأن يُقصَرَ الطَّرفُ عليه لعلموا أن هذه الدنيا بكل ملذَّاتها لا تعدل لذَّة مسألة من مسائل العلم تكشَّفتْ للطالب حقائقُها ودقائقُها.

يقول ابن كثير: (كنتُ في أول طلبي مجانبًا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم إني حضرتُ درسَه بحلقة الثلاثاء من جامع دمشق، فأخذ بمجامع قلبي، ثم جثتُ إليه مرةً أخرى وهو بالمدرسة الحنبلية، فصعدت السلمَ إلى بيته، فرأيته وهو يشتغل بالعلم، وأثاثُ بيته يسير جدًّا، وله منارةُ من طينِ عليها سراجُه، فخطر بسرِّي علماءُ زمانه وما هم فيه من البسط في الدنيا والتوسع، ولم أنطق بذلك، فناداني الشيخ: «يا إسهاعيل، لا تكثر الفضول، فإن أولئك لم يذوقوا حلاوة العلم»)(۱).

والشَّأنُ كلَّه في اغتراب الطالبِ عن لحظتِه الحاضرة ليشهد بعينَي بصرته عزَّ العواقب.

قال الشوكاني (١٢٥٠م) في كلام طويل حقيق بأن يكتب بهاء الذهب: (ما أحسنَ ما حكاه بعضُ أهل العلم عَن الحكيم أفلاطون، فإنه قال: «الفضائلُ مُرَّةُ الأوائل حُلْوَةُ العواقب، والرَّذائلُ حُلْوَةُ الأوائل مُرَّةُ العواقب». وقد صدق، فإنَّ مَن شغل أوائل عمره وعنفوان شبابه بطلب الفضائل لا بُدَّ أن يفطِمَ نفسَه عن بعض شهواتها، ويحبسَها عن الأمور التي يشتغل بها أترابُه ومعارفُه من الملاهي ومجالس الرَّاحَة وشهوات الشَّبَاب،

<sup>(</sup>١) انظر: المنثور من سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية لعبد الله البراك (ص: ٥٥).

فإذا انتهى إليه ما هم فيه من تلكَ اللَّذَات والخلاعات وجد في نفسه بحكم الشباب وحَدَاثة السِّنِ ومَيْلِ الطَّبع إلى ما هناك مرارةً، واحتاج إلى مجاهدة يرُدُّ بها جامحَ طبعه ومتفلَّتَ هواه ومتوَثِّبَ نشاطه، ولا يتمُّ له ذلك إلا بإلجام شهوته بلجام الصبر ورباطها بمربط العفة. وكيف لا يجد مرارة الحبس للنفس مَن كان في زاويةٍ من زوايا المساجد ومقصورةٍ من مقاصر المدارس، لا ينظر إلَّا في دفتر، ولا يتكلم إلَّا في فنَّ من الفنون، ولا يتحدَّثُ إلَّا إلى عالم أو متعلِّم، وأترابُه ومعارفُه من قرابته وجيرانه وذوي سنه وأهل نشأته وبلده يتقلَّبون في رافِه العيش ورائِق القَصْفِ.

وإذا انضمَّ لذلك الطالب -إلى هذه المرارة الحاصلة له بعزف النفس عن شهواتها- مرارةٌ أخرى هي إعواز الحال وضيق المكسب وحقارة الدخل فإنَّه لا بُدَّ أن يجد من المرارة المتضاعفة ما يعظم عنده موقعه، لكنَّه يذهب عنه قليلًا قليلًا.

فأوَّلُ عقدةٍ تنحَلُّ عنه من عُقدِ هذه المرارة عندما يتصوَّرُ ما يؤول به الأمرُ وينتهي إليه حالُه من الوصول إلى ما قد وصل إليه مَن يجدُه في عصره من العلماء. ثم تنحَلُّ عنه العقدةُ الثَّانيةُ بفهم المباحث وحفظ المسائل وإدراك الدقائق، فإنه عند ذلك يجد من اللَّذَةِ والحلاوة ما يذهب بكل مرارة.

ثم إذا نال من المعارف حظًّا وأحرز منها نصيبًا ودخل في عداد أهل العلم كان متقلبًا في اللَّذَاتِ النَّفسانيَّةِ التي هي اللَّذاتُ بالحقيقة، ولا يعدم عند ذلك من اللَّذات الَّتي يتقلَّب فيها كلُّ مَن كان من أترابه.

وهو إذا وازن بين نفسه الشريفة وبين فردٍ من معارفه الذين لم يشتغلوا بها اشتغل به اغتبط بنفسه غاية الاغتباط، ووجد من السرور والحبور ما لا يُقادَرُ قدرُه)(١).

وأمَّا الصَّوارفُ المعرفيَّةُ، فهي تلك التي تحيد بالطالب عن صلب العلم إلى هوامشه، فتراه مرة غارقًا في كتب الأدب، ومرة ملاحقًا سجالاتِ الفكر، وثالثة في السير الذاتية ودواوين التراجم، ورابعة في جوامع المقالات، ووو .. وليس له من طلب ما يحقِّقُ مشروعَه إلَّا الفُتَات!

ولا مراءً في أنَّ لطالب العلم حاجةً إلى إجمام نفسه ببعض ذلك، لكن على ألا يَدخُلَ بالضرِّ على أصوله وعمود معارفه، ف (لا تلتمس الفروعَ إلا بعد إحكام الأصول، ولا تنظرُ في الطُّرَف والغرائب وتؤثرُ روايةَ اللَّلح والنوادر، وكلِّ ما خَفَّ على قلوب الفُرَّاغ، وراق أسماعَ الأغمار = إلا بعد إقامةِ العمود، والبصرِ بما يَثْلِم من ذلك العمود)(٢).

وكثيرٌ ممن سقط في وَحَلِ صوارف الهوامش المعرفية يوقنُ بضرر هذا السبيل، لكنّه لا يتحمل مرارة الصبر على لأواء علم الشريعة، فيفرُ منه إلى غيره من مستراح الأدبِ والفكرِ وماجَرَياتِ الواقع .. لا ينقصُه تصوُّرٌ لخطأ هذا الطريق، لكنه يفتقر إلى قرارات حاسمة.

نَعَم، ينبغي لطالب العلم أن لَّا ينسحبَ عن واقعه فيدخلَ ذلك بالنقص على تصوراته، فإنَّ من مقاصده في تحصيل العلم أن يكون له بعد حينٍ

<sup>(</sup>١) أدب الطلب ومنتهى الأرب (١١٩-١٢٠).

<sup>(</sup>٢) البرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ (٢٩).

أثرٌ في واقعه بصرف النظر عن امتدادِ ذلك الأثر أو تقلُّصِه، فعليه حينئذٍ أن يحيطَ بشيءٍ مما يجري حوله، ليكونَ على بَصَرِ بالواقع الذي يعيش فيه شخصُه ويتحرَّك فيه علمُه، ولكن ليكنْ من ذلك على حَذَر، فربَّها جرَّتِ الواقعةُ أو القضيَّةُ أختَها حتى تجتالَ طالب العلم عبًّا هو فيه من تحصيل، فلا بُدَّ أن يُعنَى بضبط نفسه وإحكام تعامله مع واقعه وقضاياه، ولذلك طرائقُ تتفاوت بتفاوت الطلبة، وهذا ضربٌ يخضع لسياسةِ الطالب نفسَه ومدى قدرتِه على ضبط تحرُّكِه، وهو أبصر بها يصلح لجامًا لتحصيله.

من تلك الطرائق مثلًا التّمييزُ في التّعاطي مع الواقع بين التحصيل والإنتاج، بحيث تتسع دائرة تحصيله لمطالعة ما يتعلّق بواقعه، ولكن إنتاجه يُقصَرُ على اهتهاماته العلمية، وسبب ذلك أن الإنتاج له تَبِعاتٌ، فإن الذي يتّصل بواقعه بكتابةٍ أو غيرِها فلا بُدَّ وأن يكون لإسهامه ذاك رجع صدّى، فيظلُّ يلاحِقُ ما أنتجه، وينظرُ في ما لاقاه من رَدَّاتِ فِعْلِ، سؤالاتِ كانت أو ردودًا أو غيرها، وهكذا حتَّى يستولي ذلك على وقته، ويطغى على تفكيره، وإذا شَخَصَ طالبُ العلم برأسه في غير شأنه فها أسرَع أن تُسحَبَ أقدامُه من تحته ليُلقى بها في أودية نائية عن تخصصه العلمى.

وممن رأيته يميِّز بين مجالي التحصيل والإنتاج الدكتور إحسان عباس (١٤٢٤م) أحد أعلام المحققين والأدباء المعاصرين، وقد تحدَّث عن تجربته في ذلك، فقال: (أنا أعرف أن المثقفين في عصري كانوا يتحدثون في القضايا الساخنة، وفي حرية التعبير، وحرية المرأة، والاتجاه الإسلامي والماركسي، والحداثة وما بعد الحداثة، وسيطرة الرأسمالية والعولمة و... عشرات من القضايا الأخرى. لقد كان شعاري أن لا أكتب

في شيء خارج عن اختصاصي وما أثق فيه بمعرفتي ووضوح تصوُّري، لقد كنت أغذِّي هذا الجانب لديَّ بالقراءات المستفيضة، ولكني كنتُ أُحجِمُ عن تناوله بالبحث والكتابة، ورحم الله امرءًا عرف حدَّه فوقف عنده)(١).

وإذا كان اشتغالُ طالب العلم بهوامش المعرفة وما كان منها واقعًا خارجَ بيته العلمي مضرًّا بمسيره، مشتَّا لعزمه وهمِّه، فانظر إلى ولاية القضاء، وهي تتعلق بجوهر العلم، وتحفز القاضي على مزيد من البحث والتفتيش في مدونات الفقه، ولكنها لما كانت تشغلُ القاضي عن تحصيله العلمي، وتقصُرُ بحثه ونظرَه على ما يكون محلَّ خصومات الناس = استحبَّ له بعض أهل العلم ألا يطيل المكث في القضاء، حتى روي عن أبي حنيفة (١٥٥٠م) أنه قال: (لا يُترَكُ القاضي على القضاء إلَّا حولًا، لأنه إذا اشتغل بالقضاء ينسى العلم، فيعزله السلطان بعد الحول ويستبدل به حتى يشتغل باللرس)(٢).

وقد قال الأدفوي (٨٤٨م) عن ابن دقيق العيد (٧٠٨م) مع علوِّ مقامه وفرطِ إمامته: (لو حيل بينه وبين القضاء لكان عند الناس أحمدَ عصره، ومالكَ دهره، وثوريَّ زمانه، والمتقدِّمَ على كثيرِ ممن تقدم، فكيف على أقرانه؟! على أنه عزل نفسه مرَّةً بعد مرَّةٍ، وتنصَّل منه كرَّةً بعد كرَّةٍ، والمرءُ لا ينفعه الحذر، والإنسانُ تحت القضاء والقدر، كان يقول: «والله ما خار اللهُ لمن بُلي بالقضاء»)(٣).

<sup>(</sup>١) بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ (١: ٥).

<sup>(</sup>٢) الاختيار لتعليل المختار للموصلي (١: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) الطالع السعيد (٥٩٦).

وقال الشوكاني (١٢٥٠م) عن مباشرة الخصومات لما تولى القضاء: (استغرقت في ذلك جميع الأوقات إلا لحظات يسيرة قد أفرغتُها للنظر في شيء من كتب العلم، أو لشيء من التحصيل وتتميم ما قد كنتُ شرعتُ فيه، واشتغل الذهنُ شغلة كبيرة، وتكدَّر الخاطر تكدُّرًا زائدًا)(١).

فإذا كان هذا في ولاية القضاء، وهي -كما علمتَ- متعلِّقةٌ بصلبِ العلم ومحكَمِه، فكيف هي الحالُ في المعارف الصارفة عن جوهر العلم؟!

هذا، وإنَّ مَّا يعزِّزُ هذه الصوارف المعرفية ويُذْكِي نارَها: وسائلَ التواصل الحديثة بمختلف أشكالها، فهي تفرض على طالبِ العلم الملابسِ لها نمطًا من المعارف المُلَحِيَّة التي تناسب الفضاء العام، فتستهلك وقته وجهده، حتى لا يكادُ يبصِرُ من العلم إلَّا ما كان منه على وِزَانها ومِسَاحتها، فحتَّى لو جمع همَّه على العلم، فإنه يجمع همَّه على نوعٍ من المعارف العجفاء التي لا تُنْقى.

أَضِفْ لذلك ما نراه من تناثر أشلاء هموم الطلبة في فضاءات الناس العامَّة، والهمُّ لا يؤتي أُكُله إلَّا إذا كان أسيرَ محيطِ صاحبه، وإلَّا كان حظُّه من الهمِّ إذاعتَه.



<sup>(</sup>۱) البدر الطالع (۵۰۳).

يفتقدُ طالب العلم في هذا الزمان ذلك المحيط الطاهر، يوم أن كان يدرُجُ إلى مكتبته، يقرأ ويحفظ ويكتب دون أن يعلم به أحد، دون أن يكون غاية همه «التغريد» بفائدة من هذا الكتاب أو ذاك، دون أن يصوَّرَ صفحات عا بين يديه من الكتب ليزج بها في أحد مجموعات المحادثة «الواتسبية» أو القنوات «التُلِقراميَّة»، دون أن يشتغل قلبه بالتفكير في طرق إعادة إنتاج ما يحصَّله عبر برامج التواصل الحديثة.

كانت تلك اللَّحظات من أشد لحظات تحصيله طهرًا وصفاءً، كانت النيَّةُ أحسنَ تجردًا، والهمَّةُ أكثرَ صدقًا، والهمُّ أمكنَ انجهاعًا، والعزيمةُ أكثرَ نفوذًا.

كان الوقتُ خالصًا للطلب والتحصيل، خالصًا لمتين العلم، قبل أن تكدِّر صفاءًه برامج التواصل .. والآن، فقد اضطرَّه الأمر إلى أن يكون كلُّ شيء مكدَّرًا لا صفاءً فيه، شائعًا لا خصوصيةً فيه، أو هكذا أحبَّ له أن يكون.

كان (الخروج) جامع المعوقات عن التحصيل، فإذا أغلق الطالبُ دونه بابَ مكتبته تخلَّص بذلك من كل العوائق .. والآن، فقد أصبحتْ حياتُه كلُّها خروجًا، ولو كان في جوف كتابه.

ولا يؤرُّقني شيءٌ حين أُجرِي خاطري مع هذا الموضوع كما يؤرِّقنُي التأمُّلُ في المآلات، ورميُ البصر إلى عواقب الأمور. ولطالما تذكرت قول عروة بن الزبير (٩٤هـ): (إنَّا كنا أصاغرَ قومٍ، ثم نحن اليومَ أكابرُ، وإنَّكم اليوم أصاغرُ قومٍ، وستكونون كبارًا، فتعلَّموا العلمَ تسودوا به قومَكم، ويحتاجون إليكم)(١٠).

أَدْرَكَ عُروَةُ ذلك، فجمع همّ وتوفّر على العلم حتى بلغ الإمامة فيه، لكنَّ طالبَ العلم إن ظلَّ على ما هو عليه من هذا الجرْيِ مع ما يصرفه عن مشروعه فلن تفترق حاله في كِبَر ولا صِغَر، ولن يبلغ من علم الشريعة مبلغًا يبلغ التحقيق فيه، ويحتاجه الناس حينَها، وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه (٣٦٠): (عليكم بالعلم، فإنَّ أحدَكم لا يدري متى يَفتمُ أو يُفتَقَرُ إلى ما عنده)(٢).

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (١: ٣٠٩). وفي الباب قولُ ابن عمر رضي الله عنه: (إياكم عني، إياكم عني، فإني كنتُ مع من هو أفقه، ولو علمتُ أني أبقى حتى يُفتقَرَ إلىَّ لتعلمتُ لكم) تذكرة الحفاظ (١: ٣٧).

<sup>(</sup>٢) السنة للمروزي (٩٦).



(يَنْبَغِي لِمَنْ يُحِبُّ العِلْمَ أَنْ يَفْتَنَّ فِي كُلُّ مَا يَفْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ العُلُوم، إِلَّا أَنَّهُ يَكُونُ مُنْفَرِدًا غَالِبًا عَلَيْهِ مِنْهَا عِلْمُ، يَقْصِدُهُ بِعَيْنِهِ وَيُبَالِغُ فِيهِ)

المبرّد (١٨٥هـ)

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي خَبَرِ مُوسَى ﷺ وَفَتَاهُ:

"... حتى أَتَيَا الصَّخْرَة، فَرَأَى رَجُلًا مُسَجَّى عَلَيْهِ بِغَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ بِغَوْبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِوْسَى، فَقَالَ لَهُ الحَضِرُ: أَنَى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ قَالَ: أَنَا مُوسَى. قَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: يَا مُوسَى إِنَّكَ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَى عَلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَى عَلْمٍ منْ عِلْمِ اللهِ عَلَمَ كَاللهُ لَا أَعْلَمُهُ، وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَمَ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَمَ مَنْ عِلْمِ اللهِ عَلَمَ مَنْ عِلْمِ اللهِ عَلْمَ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلْمَ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلْمَ مَنْ عِلْمِ اللهِ عَلْمَ مَنْ عِلْمِ اللهِ عَلْمَ مَنْ عَلْمِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المَالمُ المَالِمُ ال

أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (١٢٢)، وَمُسْلِمُ (٢٣٨٠) فِي "صَحِيحَيْهِمَا".

(1)

(فردٌ واحدٌ لا يستطيع أن يستوعبَ نتائجَ العلوم لكثرتها وتشعبها، وفردٌ واحدٌ هو الذي ينبغي أن يتوصَّل إلى كَشفٍ علميٍّ أو نظريةٍ واحدَةٍ لتفسير النتائج التي توصَّلت إليها العلوم المختلفة)(١).

بهذه الخلاصة المكثّقة يطرح عبدالوهاب المسيري (١٤٢٩هـ) معادلة معرفيّة شديدة الإعضال، معادلة لا ينبغي مجاوزتها بفتور حين النظر والبحث في رُتّبِ العلم وأجناسِه، وهي من جهة أخرى تبيّنُ طبيعة الإشكال الذي يكتنف ثنائيَّة التخصُّص/ التوسُّع، الثنائيَّة التي ألقت بظلالِ تأثيرِها على مساحات شاسعة من مناهج التحصيل ومسالكه.

<sup>(</sup>۱) رحلتي الفكرية (۲۷۳).

هذه المعادلة تمثل إشكالًا وعرًا لمناصري كلِّ طرفٍ في هذه الثنائيَّة، فبها أنَّ علومَ الشريعة روابطُ متصلةٌ، (يتعلَّق بعضها ببعض، ولا يستغني منها علمٌ عن غيره)(۱)، فلا يمكن تسجيل نتيجة فيها والمرء متعلق برابطة دون أخرى، وفي الوقت نفسه فإنَّ من العسير جدًّا أن يُشرِفَ المرءُ على كافَّة الرَّوابط، بَلْهُ التحقُّق من صدقها واختبار سلامتها .. نحنُ إذًا أمام ضرورتين: ضرورة التوسُّع، وضرورة التخصُّص!

**(Y)** 

التاريخ العلمي يُوقِف المطالع على تفسير نشوء المفاهيم ومراحل تطورها، ومن هنا كان أداةً رئيسةً لفهمها وتحليلها وتقويمها، كها أنَّ العلمَ بإشكال المفاهيم يُعَدُّ أداةً مُثل لتحريض الذهن على معالجتها والبحث في أغوارها، لأنَّ العلمَ بإشكالها يحرِّك الذهن إلى مطلوب، وبفراغ الذهن عن أيِّ استشكالٍ تتوقَّف حركته .. لأيِّ شيءٍ يتحرَّك؟!

ومفهوم التخصص من تلك المفاهيم التي اتَّسم البحث فيها بضعف الإحاطة بتاريخها وإشكالها، ولأنه من المفاهيم الفاعلة في مختلف الحقول العلمية، فقد تباينت الرؤى حوله وفي مدى الحاجة إليه، بل امتدَّ البحث فيه ليبلغ عزَّ النظر في مشروعيَّته المنهجيَّة، وما ذلك إلا لكون مفهوم التخصص لم ينضبط عند المختلفين فيه، سواء كان ذلك لأسبابٍ خارجة عن ماهية المفهوم متعلقة بتاريخه، أو لأسبابٍ داخليَّة تتعلق بإشكال مفهوم التخصص وتمثيله معادلة صعبة ليس من الهين حلُّها.

<sup>(</sup>١) رسائل ابن حزم (٤: ٨١).

وحتى نقترب من نظرة سواء عن التخصص فلنمهّد بأنَّ من المعلوم أنَّ مصدرَ العلومِ كلِّها هو الوحي، ولم يكن المسلمون في العهد الأول يعرفون هذه العلوم بتصنيفها الحالي، بل كانت العلومُ عندهم لحمةً واحدةً، ووشائجَ مترابطة، والعلمُ كان هو الفقة في الدين بشتَّى موضوعاته، وإنْ كانت بعض العلوم تتمثَّل على هيئة اهتهامات عند بعض علماء الصحابة رضي الله عنهم، فلمعاذ بن جبل (۱۸م) اختصاصٌ بالحلال والحرام، ولابن عباس (۱۸م) اختصاصٌ بالتفسير، ولزيد بن ثابت (۱۶مه) اختصاصٌ بالفرائض، وهلمَّ جرًّا .. لكنَّ هذه الاختصاصات كانت في ذهنيَّة ذلك العهد تُمثُل اهتهامًا بموضوعاتِ داخلَ علم، ولم تكن تظهر بصفتها اختصاصاتِ تُحيِّز هذه الموضوعات لتكون علومًا مفردةً بمناهجَ مستقلَّة.

يمكننا القول بأن التخصص في هذه الحقبة لم يكن قسيمًا للتوسُّع، لأن مفهوم التوسُّع مرتبطٌ بمفهوم المصادر وتعدُّدها، والمصادرُ حينذاك منضبطةُ المفهوم، ولم تكن إلَّا الكتابَ والسنَّة، فلم تكن ثنائية التخصُّص/ التوسسُع حاضرةً على هيئةٍ متضادَّةٍ، لأنَّ وحدةَ المصدر وانضباطَه في عهد الصحابة كان يقتضي من عالمهم وطالبهم أن يتجه إليه بكليَّته وإن أرخى فكرَه ووسّع نظرَه في جوانبَ منه.

أمًا في الأزمنة التي تلت زمنهم فقد صار للمصدر الموحَّد فيها فروعٌ مولَّدةٌ، وهذا ما حَدَا ببعضهم إلى أن يستقلَّ بفرع اغترارًا بتحيُّزه عن مصدره الأصل، ولظنِّه إمكانيَّة التحقيق فيه إذا ما اعتزل به، وهنا مربط الفرق.

أمَّا لماذا تولَّدت هذه الفروع المصدريَّة واستقلَّت، فللجواب عن ذلك جلة معطياتٍ كان لمجموعها إسهامٌ في نشوء هذه الفروع، أو بعبارة أدق: إسهامٌ في استقلالها، وإلَّا فنشوءُها مرتبطٌ بالمصدر الأم، وما هي إلَّا تمثُّلاتٌ لجوانبَ منه.

من تلك الأسباب اشتهارُ بعض العلماء بعلوم معيَّنةٍ مع درايتهم بغيرها إلَّا أنَّ طلابهم عُنُوا في المقام الأول بالنَّهل مما اشتُهِر به أشياخُهم، ولذلك تجد مثلًا جمهورَ الأحرف المنقولة عن ابن عباس رضي الله عنه (١٠٨٥) متعلقة بالتفسير، وجمهورَ ما نقِل عن عليَّ رضي الله عنه (١٠٤٠) متعلقًا بالفقه، مع إمامة ابن عباس في الفقه وإمامة عليَّ في التفسير، وهذا التيايزُ الكميِّيُ له أثرٌ ولا بُدَّ في التصنيف العلمي، وذلك ساعد في اتساع رقعة التخصصات المختلفة، فكان لابن عباس مدرسةٌ تفسيريَّةٌ مكيَّةٌ، وكان لعليَّ مدرسةٌ فقهيَّةٌ كوفيَّةٌ.

ثمَّ إنَّه مع مرورِ الأزمنة وتعاقبِ الأجيال ظهرتْ على السطح ثغراتٌ علميةٌ استدعت سدَّها بإحالة العلوم التي كانت في العهد الأول مَلكاتٍ لتكون صناعاتٍ، ففسادُ اللِّسان أفضى إلى تصنيع علوم اللُّغة، واختلال نظام الاستدلال أفضى إلى تصنيع علم أصول الفقه، وبدءُ فشوِّ الكذب كان تمهيدًا لتصنيع علوم الحديث.

وهذه العلوم في حقيقتها غاياتٌ من الوحي أو وسائلُ إليه، فلم تكن يومًا أجنبيَّةً عنه، لكنَّ تأخُّرَ تدوينِها وتصنيعِها أفرزه نضوبُ الملكات عند أهل الزمان اللَّاحق، فلم يكن تدوينها في أول الأمر فضولًا واختيارًا مسرَّحًا عن قبضة الحاجة، بل كان سدًّا لثغرة واستجابةً لِـمُثير.

#### أين السبيل إلى الخلاص من إعضال هذه المعادلة؟

كلَّمَا تعقَّد المفهوم لديك فاضرِبْ على وتر التمييز بين مراتبه، وأَنزِل كلَّ مرتبة منزلتَها التي تستحقها، فما انضبط لديك فاعتمده، وإلا فسرِّحه إلى بقعة الإمكان.

وإذا نظرنا في ثنائية التخصُّص/ التوسُّع وما كان عليه علماء الإسلام فلا يمكننا أن نصادم التاريخ ونطلق القول بأن طريقة السلف كانت هي التوسُّع العلميَّ وعدمَ الاعتراف بهذه الحدود العلمية والصناعات المعرفية، كما لا يمكننا إطلاق القول بأن طريقتهم هي التخصص العلمي المحض، بل كانت ثنائية التخصُّص/ التوسُّع خاضعةً لاعتباراتٍ نسبيةٍ تمتزج فيها القدرة الذهنية بالحاجة المعرفية بالحقل العلمي بيئةً وطلابًا وعلماء، ويمكننا من حيثُ الإجمال تقرير أمور:

### الأمر الأوَّل:

أنَّ العلماءَ كلَّهم مقرُّون باتساع العلم، وتشعُّب أوديته، وأنَّ أحدًا ليس بمقدوره التسلُّطُ على شتَّى مسائله بالفقه والدراية، ولذلك تنوعَّت كلماتهم في حلَّ هذا الإعضال بحسب المحذور الذي انقدح في أذهانهم.

فمنهم من قدَّر أن اتساع العلم ربَّا أدَّى ببعض الطلبة إلى المسارعةِ في تحصيله والعَبِّ منه لتطويقه، فتكلَّم بها يرشِّد هذا التحصيل المتعجِّل، وأنَّ العلمَ لا يتطامَنُ لمثل هذه المسارعة والمعاجلة.

من أولئك الزهريُّ (١٢٤م)، فقد قال ليونس بن يزيد (١٥٩م): (يا يونس، لا تكابرُ هذا العلم، فإنها هو أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خُذْه مع الأيام واللَّيالي، ولا تأخذِ العلمَ جملةً، فإنَّ مَن رام أخذه جملةً ذهب عنه جملةً، ولكن الشيء بعد الشيء مع اللَّيالي والأيام)(١).

ومنهم من قدَّر أن اتساع العلم ربَّما أغرق الطالب في لججه، وقذف به في مَهَامِهِ أوديته، فأوصى بأن يتجه اهتهامه إلى أنفعه، ولذلك قال حبر الأمة ابن عبَّاس رضي الله عنه (١٦٨هـ): (العلمُ أكثر من أن يُحصَى، فخذوا من كلِّ شيءٍ أحسنَه)(١).

وفي هذا السياق يقول ابن الجوزي (٥٩٥م): (رأيتُ الشَّرَة في تحصيل الأشياء يُفَوِّتُ على الشَّرِهِ مقصودَه). ولما ضرب لذلك مثلًا في العلم وتحصيله قال: (فإن قال قائل: أليس في الحديث: «منهومان لا يشبعان: طالبُ علم وطالبُ دنيا»؟ قلتُ: أمَّا العالم فلا أقول له: اشبعُ من العلم، و لا: اقتصرُ على بعضه. بل أقول له: قدِّم المهم، فإنَّ العاقلَ من قدَّر عمرَه وعَمِل بمقتضاه، و إن كان لا سبيل إلى العلم بمقدار العمر، غير أنه يبني على الأغلب، فإن وصل فقد أعدَّ لكلِّ مرحلة زادًا، وإن مات قبل الوصول فنيَّته تسلك به) (٢). وقال في موضع آخرَ: (اعلم أنه لو اتَّسع العمر لم أمنعُ من الإيغال في كل علم إلى منتهاه، غير أنَّ العمرَ قصيرٌ، والعلمَ كثيرٌ) (١).

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (١: ٣٥٩).

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله (١: ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) صد الخاط (١٨١ -١٨٣).

<sup>(</sup>٤) صيد الخاطر (٤٤٢-٤٤٣).

ومنهم من أوصى طالب العلم بأن يُعنى بدقائق العلوم لئلًا تضيع، فإنَّ السَّاعَ العلوم رُبَّما جرف الطالبَ عنها، وأغراه بمجانبتها، وفي ذلك يقول الشافعي (٢٠٤هـ): (من تعلَّم علمًا فليدقِّق فيه، لئلًا يضيع دقيقُ العلم)(١).

ومنهم من قدَّر أنَّ اتساع العلم ربها أغرى الطالبَ بأخذ نُتَفِ من جوانبه دون تحقيق لمسائله، وأنَّ هذه النتفَ تكفي للوقوف على حقائق العلم، وأن ينال المرء منزلة العالِمِيَّة، فدفعًا لمثل ذلك قال الخليل بن أحمد (١٧٠٠م): (إذا أردت أن تكون عالمًا فاقصد لفنِّ من العلم، وإن أردت أن تكون أديبًا فخُذْ من كلِّ شيء أحسنَه)(٢).

ولما ترجم الذهبي (٧٤٨م) لابن الجوزي (٧٧٥م) مَسَّه بقوله: (ومع تبحُّر ابن الجوزي في العلوم، وكثرة اطلاعه، وسعة دائرته، لم يكن مبرِّزًا في علم من العلوم، وذلك شأنُ كلِّ مَن فرَّق نفسه في بحور العلم)(٣).

# الأمر الثَّاني:

أنَّ تمييزَ العلوم وتصنيفَها لم يكن محلَّ نقدٍ عند العلماء، فهو ضربٌ من التراتيب العلميَّة التي تقرِّبها الحاجة وتدنيها مظنَّة النَّفعِ والضبطِ، وإنها كان محلُّ نقدهم هو التوجُّة إلى علم من العلوم مع الإعراض عن سائرها، لأنَّ الإعراض فرعٌ عن الجهل بحقيقة هذه العلوم التي تحيَّزت، وأنها كانت كتلةً واحدةً، آخذًا بعضُها بِحُجَز بعض، وإنها فتَّها ما تقدَّم ذكره.

<sup>(</sup>١) المدخل إلى علم السنن للبيهقي (ف: ١٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله لابنُّ عبدالبر (١: ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام (١٢: ١١١١).

وقد سئل الإمام الشافعي (٢٠٤هـ): متى يكون الرجل عالمًا؟ فقال: (يكون الرجل عالمًا إذا هو حقَّقَ في تعلمه، وتعرَّض لسائر العلوم فنظر فيها، فإنه حُكِيَ لي عن جالنيوس أنه قيل له: إنك تأمر للداء الواحد بالأدوية الكثيرة المجتمعة، أفكلُّ الأدوية دواء لذلك الداء؟ قال: لا، إنها المقصود منه واحد، وإنها يُجعَلُ معه غيرُه لتسكنَ حدَّته، لأن الإفراد قاتل)(۱).

ثم إن هذه المجاوز لدائرة التخصص ضروريَّةٌ لإدراك المتخصِّصِ حدودَ علمِه ومناطقِ تأثُّرِه وتأثيرِه وتجاذباته مع العلوم الأخرى، وهذا يكون بالنسبة إلى علم بإزاء علم، وكذا في دائرة العلم الواحد المتشعِّب، كما قال نقولا زيادة (١٤٢٧م) فيما يتعلق بالحقل التاريخي: (المؤرخ الحقيقي يجب أن يكون له اطلاع أساسي -ليس من الضروري أن يكون تخصصيًا - على مجرى التاريخ العام كي يستطيع أن يضع فترته في مكانها الصحيح)(٢).

قال الراغب الأصفهاني (٥٠٠٠): (حقَّ الإنسان ألا يترك شيئًا من العلوم أمكنه النَّظُرُ فيه واتَّسعَ العمرُ له إلَّا ويخبُرُ بشمَّه عَرْفَه، وبذوقِه طِيبَه، ثم إن ساعده القَدَرُ على التَّغذِّي به والتزوُّدِ منه فبها ونِعْمَت، وإلَّا لمُبَصَرْ -لجهله بمحلِّه وغَبَاوتِه عن منفعته- إلَّا مُعَادِيًا له بطبعه)(٢).

<sup>(</sup>١) الفوائد والأخبار والحكايات لأن على الهمذان (ر: ٢١).

<sup>(</sup>٢) مرفأ الذاكرة اضمن الأعمال الكاملة ، (٤٢٧). بواسطة: تأريخ التاريخ لوجيه كوثراني (٢٤٩)

<sup>(</sup>٣) الذريعة إلى مكارم الشريعة (١٧٢).

ومن الأخبار المليحة في ذلك ماحدَّث به سهل بن محمد السجستاني (٢٥٥ م)، فقد قال: (ورد علينا عاملٌ من أهل الكوفة، لم أرَ في عُمَّال السلطان بالبصرة أبرعَ منه، فدخلت مُسلِّمًا عليه، فقال لي: يا سجستاني مَن علماؤكم بالبصرة؟).

فعدَّد عليه سهل بن محمد علماءَ البصرة، كلِّ حسب تخصُّصِه، فطلب الكوفي من كاتبه أن يجمعهم، فجمعهم من الغد، وأخذ الكوفي يسأل كلَّ عالم مسألةً خارجةً عن تخصُّصه، فلم يجيبوه بشيء، بل صرَّح كلِّ منهم بعدم اختصاصه، فقال في ختم حلقة المساءلات هذه: (ما أقبح الرجلَ يتعاطى العلم خسينَ سنة لا يعرف إلا فنًا واحدًا، حتَّى إذا سُئِل عن غيره لم يَجُلُ فيه ولم يَمُرَّ، ولكنَّ عالمَنا بالكوفة الكسائيَّ لو سُئِل عن كلِّ هذا لأجاب)(١).

### الأمر الثَّالث:

أنَّ العلومَ وإنْ كانت بادئَ الأمر متَّحدةً فذلك لا يعني أنَّ كلَّ علم لا يتأتَّى فهمُ مسائله إلَّا بالنظر في غيره، فإنَّ التمييز الحاصل بين العلوم كان تمييزًا واعيًا، ملاحِظًا للمصدر الأساسيِّ والفرع التخصُّصيِّ، ومن هنا أمكن أن يكون لكلِّ علم اختصاصٌ بحدود منهجيَّة لا اعتباطيَّة، وبالتالي أمكن أن يكون لكل علم مختصُّون قاصرون عن حذق باقي العلوم، والبحث هنا لا يتعلَّق بمدح ولا قدح، ولكنه توصيفٌ لِهَا يمكن أن يَزِنَ النظرَ في مفهوم التخصص وإشكاله.

<sup>(</sup>١) تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي (١٣: ٣٤٩-٣٥٠).

فهناك مساحاتٌ في كل علم يمكن الإشراف عليها والتحقيق فيها مع قصور النظر والتحقيق في بعض العلوم الأخرى، كما أنَّ هناك مساحاتٍ لا يمكن التحذُّق فيها إلا بتجاوز حدود التخصص، أمَّا التحقيق في كل علم على وجه الكمال فلا يكون إلا باتساع النظر ليشمل سائر العلوم.

وإنها قرَّرت هذا الأمر لأنك تجد في علماء الإسلام مَن كان إمامًا في فنَّ مع قصوره في علوم أخرى، وهذا وإن جرَّ النقص عليه في جوانب من أبحاث تخصُّصِه إلا أنه لم ينزع عنه الإمامة فيه، وأنا أضرب لذلك ثلاثة أمثلة:

### ■ حَّادُ بن أب سليمان (١٢٠مـ):

فقيهُ العراق، أنبلُ أصحاب إبراهيمَ النخعيِّ (٩٦٠م)، وأقيسُهم، وأبصرُهم بالمناظرة والرأي، وهو شيخُ فقيه الدنيا أبي حنيفة (١٥٠٠م).

ومع إمامته في الفقه واتساع دائرته فيه، وتواتر الثناء عليه في ذلك، إلا أنه لم يكن ذا باع في الحديث، وليس الشأنُ في عِزَّة روايته، فإنه لم يكن مكثرًا منها لأنه مات قبل أوانها، لكنه كان ذا قصورٍ في الخبرة بالآثار ومعرفتها، حتَّى قال أبو حاتم الرازي (٧٧٧هـ): (هو مستقيمٌ في الفقه، فإذا جاء الأثر شوَّش)(١).

وهذا لم يكن قادحًا في إمامته الفقهية، لكنه أثَّرَ سلبًا في جوانبَ من فقهه لاشتراك أرضيَّة الرأى والأثر فيها.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء للذهبي (٥: ٢٣٤).

## ■ حفص الدوري (٢٤٦هـ):

العالم الكبير، إمامٌ في القراءة مبرزٌ فيها، إلا أنه في الحديث لم يكن كذلك، حتى ضعفه الدارقطني، فقال الذهبي: (قول الدارقطني: "ضعيف" يريد في ضبط الآثار، أمَّا في القراءات فثبتٌ إمامٌ. وكذلك جماعة من القُرَّاءِ أثباتٌ في القراءة دون الحديث، كنافع والكسائي وحفص، فإنهم نهضوا بأعباء الحروف وحرَّرُوها، ولم يصنعوا ذلك في الحديث، كما أن طائفةً من الحفاظ أتقنوا الحديث ولم يُحْكِمُوا القراءة .. وكذا شأنُ كلِّ مَن برز في فن ولم يعتن ما عداه)(١).

## ■ إمامُ الحرمين الجوينيُّ (١٧١٨):

شيخُ الشافعيَّة، وجوهرة الأصوليين، كان إمامًا في الفقه وأصوله، لا يُبارى، لكنه كان قليلَ البضاعة في الحديث، حتى قال عنه الذهبيُّ (٧٤٨م): (كان هذا الإمامُ مع فَرْطِ ذكائِه، وإمامتِه في الفروع وأصول المذهب، وقوَّة مناظرته = لا يدري الحديث كما يليقُ به، لا متنًا ولا إسنادًا)(٢).

وعدم درايته بالحديث لم ينزغ عنه إمامته الفقهية والأصولية، وإن مسَّه ذلك بضرب من القصور فيهما.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١١: ٥٤٣).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١٨: ٧١).

إذا تقرَّرَ أنَّ العلمَ أكبرُ من أن يجاط به، وأنَّ العلماءَ لأجل ذلك أوصوا طالبَ العلم بعدم مكابرته وعدم تَطَلُّبِ الاستيلاء عليه جملة واحدة، وأن يُعنى بأنفعه وأحسنه، وأن لَّا يضيعَ في مفاوزه حتى لا يُفوِّتَ عليه مقصوده منه، وأنَّ عليه إذا طلب أن يدقِّق، لئلَّا يضيع دقيق العلم، وأنَّه لن يبلغ أن يكون عالمًا إذا كان يتخيَّرُ الأحسن من كل شيء، فهذا شأن الأدباء، وإنها العلم بتحقيق النظر في المسائل وتحريرها.

وإذا تقرَّر أنَّ من المعيب مع ذلك أن يُقبِلَ الطالبُ بكلِّيَّته على علمٍ مع الإعراض عن سائر العلوم.

= إذا تقرَّر هذا وذاك، فها القدر المجزئ الذي يُحصِّلُ به طالب العلم الأنفعَ والأحسنَ، ويَبلُغُ به أن يكون عالمًا، ويخرجُ به من معرَّة الإعراض المفضى إلى الجهل؟

هذا السؤال مما عضَّل جوابُه بكثيرٍ من الناظرين، فإنَّ تعيينَ القدر المجزئ من كل علمٍ مما لا يمكن ضبطُه وحدُّه، بل قد حذَّرَ بعض العلماء من أن يقصد الطالبُ إلى علمٍ بنيةِ الاجتزاء بها يحتاجه دون غيره، وفي ذلك يقول ابن العربي (٤٠٥م): (خدوها نصيحةً: كلُّ مَن نظر في علمٍ وقَصَدَ أن يأخذَ منه المقدارَ الذي يَحتاج إليه لم يحصلُ منه على شيء، وكلُّ مَن نظر فيه ليستولى عليه ربَّها حصل له منه المقدارُ الذي يحتاج إليه)(١).

<sup>(</sup>١) الأمد الأقصى (١: ٣٠٣).

إلا أن ذلك لا يمنع من محاولة المقاربة والتسديد لتقديم ما عسى أن يترشّد به تحصيلُ طالب العلم .. ومن تلك المقاربات ما قدَّمه ابن حزم (٢٠١٥م) من إجابةٍ واعيةٍ بحجم الإشكال، فيقول أوَّلا: (مَنِ اقتصرَ على علم واحدٍ لم يطالعُ غيرَه أوشك أن يكون ضُحْكةً، وكان ما خَفِيَ عليه من علمه الذي اقتصر عليه أكثرَ مما أدرك منه، لتعلُّقِ العلوم بعضِها ببعضٍ، وأنها دَرَجٌ بعضُها إلى بعضٍ. ومَن طلب الاحتواء على كلِّ علمٍ أوشك أن ينقطعَ وينحسِرَ، ولا يحصلَ على شيء، وكان كالمحضر إلى غير غاية، إذ العمرُ يقصُرُ عن ذلك).

ثم أجرى نظرَه ابتغاءَ حلِّ للخروج من هذه المشكلة، فقال: (لِيأخُذُ من كلِّ علم بنصيب، ومقدارُ ذلك معرفتُه بأغراضِ ذلك العلم فقط، ثم يأخذ مما به ضرورةٌ إلى ما لا بُدَّ له منه بعد معرفته بأغراضه ومقاصده، ثم يعتمد العلمَ الذي يسبق فيه بطبعه وبقلبه وبحيلته، فيستكثر منه ما أمكنه، فربَّها كان ذلك منه في علمين أو ثلاثة أو أكثر، على قدر زكاء فهمه، وقوة طبعه، وحضور خاطره، وإكبابه على الطلب، وكلُّ ذلك بتيسير الله تعالى)(۱).

فيميِّز ابن حزم (٢٥١م) بين مرتبتين، التوسُّعِ والتخصُّصِ، ويجعل منهما مرتبتين متكاملتين لا متهانعتين، فلأنَّ العلمَ بحورٌ فليأخذِ الطَّالب من كل علم ما لا بُدَّ له منه، ولئلَّا يكون علمه مجرَّدَ إشرافٍ على ضرورات العلوم مع تنكُّب دقائقها ومحرَّراتها فليتوجَّه بهمًّه إلى جانبٍ من العلم، وليكن واحدًا أو اثنين أو أكثر، حسب طاقته، فيستكثر منه ما أمكنه.

<sup>(</sup>١) رسائل ابن حزم (٤: ٧٨).

ونحوهُ ما حكاه الجاحظُ (٥٥٥م) عن شيخِه أبي إسحاق النَّظَّام (٢٢٣ متقرياً) أنه قال: (مَن أراد أن يعلمَ كلَّ شيءٍ فينبغي لأهله أن يداووه، فإنَّ ذلك إنها تصوَّرَ له بشيءٍ اعتراه! فمن كان ذكيًّا حافظًا فليقصِد إلى شيئين، وإلى ثلاثة أشياء، ولا ينزغ عن الدَّرْس والمطارحة، ولا يدغ أن يُمرَّ على سمعه وعلى بصره وعلى ذهنه ما قدر عليه من سائر الأصناف، فيكون عاليًا بخواصَّ، ويكون غيرَ غُفْلِ من سائر ما يجري فيه الناس ويخوضون فيه)(١).

ويقدِّمُ مسكويه (٢٢١م) رؤيةً نافعةً فيها يتعلَّق بالقدر الذي يُتلقَّى من كل علم، فيقول: (المطلوبُ من كلِّ علم هو الوقوفُ على كليَّاتِه التي تشتمل على جميع أجزائه بالقوة)(٢).

فالذي يتلقاه الطالب إذًا ليس مجرَّدَ العناوين الكبرى، ولا رؤوس المسائل، بل الكليَّات التي من شأنها أن تكون كاشفةً للجزئيَّات، فيتعلَّم الكليَّات بالفعل، أمَّا الجزئيَّات المنتشرة فبالقوة القريبة.

ثم يضربُ مسكويه عَقِب ذلك مثالًا بعلم الطب، فيقول: (مثالُ ذلك أنَّ الطبَّ إذا تُعُلِّمَتْ أصولُه وقوانينُه التي بها يُستخرَجُ نوعُ المرض ونوعُ العلاج فقد كفى فيه ذلك، فأمَّا أن يُعرَفَ منه جميعُ أجزاء الأمراض فذلك عالٌ).

ثم إنَّ التوسُّع -ولو بقدر - من ضرورةِ اعتدالِ الطالب في نظره العلمي، وذلك ليدرك حقَّ اليقين أنَّ العلمَ أوسعُ دائرةً من ضِيق تخصُّصه.

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ (١: ٥٩-٦٠).

<sup>(</sup>٢) الهوامل والشوامل (٢٦٩).

يقول الجاحظ (٥٥٥م): (قد يكونُ الرجلُ يُحسِنُ الصَّنفَ والصنفينِ من العلم، فيظنُّ بنفسه عند ذلك أنَّه لا يحملُ عقلَه على شيءٍ إلا نَفَذَ به فيه!)(١).

وهذا من جناية التخصُّص المعزول على الطالب، حيث يظنُّ أنَّ خبرتَه بتخصُّصِه تمكِّنُه من مختلف مجالات المعرفة، فيستطيلُ بضيقِ تخصُّصِه على اتَّساع العلوم، فيأتي بعد ذلك بالعجائب.

وقد قال أبو القاسم الآمدي (٣٧٠م): (... ثم إني أقول بعد ذلك: لعلك -أكرمك الله- اغتررت بأن شارفت شيئًا من تقسيمات المنطق، أو جُمَلًا من الكلام والجدال، أو علمت أبوابًا من الحلال والحرام، أو حفظت صدرًا من اللغة، أو اطلعت على بعض مقاييس العربية، وأنك لَــًا أخذتَ بطرفِ نوع من هذه الأنواع بمعاناةِ ومزاولةٍ ومتصل عنايةٍ فتوجهت فيه ومهرت = ظننتَ أنَّ كلُّ ما لم تلابسه من العلوم ولم تزاوله يجري ذلك المجرى، وأنك متى تعرضتَ له وأمررت قريحتَك عليه نَفَذَتْ فيه، وكشفتْ لك عن معانيه، هيهات! لقد ظننتَ باطلًا، ورُمْتَ عسيرًا، لأنَّ العلمَ -من أيِّ نوع كان- لا يدركه طالبه إلا بالانقطاع إليه، والإكباب عليه، والجد فيه، والحرص على معرفة أسراره وغوامضه، ثم قد يتأتَّى جنسٌ من العلوم لطالبه ويتسهَّل، ويمتنع عليه جنس آخر ويتعذر، لأنَّ كلُّ امرئ إنها يَشِيرُ له ما في طبعه قبولُه، وما في طاقتِه تعلُّمُه، فينبغي -أصلحك الله- أن تقفَ حيث وُقِفَ بك، وتقنَعَ بها قُسِمَ لك، ولا تتعدَّى إلى ما ليس من شأنك ولا من صناعتك)<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) رسائل الجاحظ (٣: ٤٤).

<sup>(</sup>٢) الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري (١: ١٩٤).

ومن جهةٍ أخرى فإن التخصص كثيرًا ما يحرِّض المتخصص على الإزراء بسائر العلوم وأهلها، كما قال تاج الدين السبكي (٧٧١م): (قلَّ ما رأيتُ سالكَ طريقٍ إلا ويستقبحُ الطريقَ التي لم يسلكُها، ولم يُفتَحْ له مِن قِبَلها، ويضع عند ذلك من غيره، لا ينجو من ذلك إلا القليلُ من أهل المعرفة والتمكين)(١).

وقال ابن حزم (٢٥١م): (نحن نوصي طالبَ العلم بأن لا يذمَّ ما جهل منها فهو دليلٌ على نقصه وقولِه بغير معرفة) (٢٠). وهذا (كثيرًا ما يعرِضُ للبتدئ في علم من العلوم، وفي عنفوان الصبا وشدة الحداثة)، ودواءً مَن كانت هذه حاله أن يبيَّن له (أحد وجهين: إما نقصُ علمه الذي يتبجَّحُ به عن غيره من العلوم، أو فاقةُ علمه ذلك إلى غيره من العلوم، وأنَّه إن لم يُضِفْ غيرَه من العلوم إلى علمه كان ناقصًا لا ينتفع به كبير منفعة، بل لعله يستضرُّ به جدًّا) (٢٠).

ولما عدَّد الغزالي (٥٠٥م) وظائف المتعلِّم ذكر منها: (ألَّا يدعَ طالب العلم فنًّا من العلوم المحمودة ولا نوعًا من أنواعها إلا وينظرُ فيه نظرًا يطَّلِعُ به على مقصِدِه وغايتِه، ثم إن ساعده العمر طلب التبحُّر فيه، وإلا اشتغل بالأهم منه واستوفاه، وتطرَّفَ من البقية، فإنَّ العلومَ متعاونةٌ، وبعضُها مرتبطٌ ببعض، ويستفيد منه في الحال الانفكاكَ عن عداوة ذلك العلم بسبب جهله، فإن الناس أعداء ما جهلوا. قال تعالى: ﴿ وَإِذْ لَمَ يَهَ تَدُوا بِهِ،

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى (٦: ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) رسائل ابن حزم (٤: ٨١)

<sup>(</sup>٣) رسائل ابن حزم (٤: ٨٦-٨٧).

فَسَيَقُولُونَ هَنَدَآ إِفْكُ قَدِيدٌ ﴾ [الأحقاف: ١١]. قال الشاعر:

ومسن يسكُ ذا فسم مُسرِّ مريض يسكُ ذا فسم مُسرِّ ابه السَّاءَ السرُّ لَالَا)(١).

قال ابن الجزري (٨٣٣م): (لا شكَّ عند كلِّ ذي لبِّ أنَّ مَن تكلم في علم -ولو كان إمامًا فيه- وكان العلمُ يتعلَّقُ به علمٌ آخرُ، وهو غيرُ متقنٍ لما يتعلق به = داخَلَهُ الوهم والغلط عند حاجته إليه)(٢).

(0)

إذا تشكَّلتْ بها مضى رؤيةٌ مقارِبةٌ يستطيعُ بها طالبُ العلمِ إدارةَ تحصيله في ظلِّ إشكاليَّة التوسُّع والتخصُّص، فها هنا بعضُ محكَمَاتٍ تصلح أن تكونَ تمامًا لتلك الرؤية:

# العلمُ بمظنّة العلم:

أيًّا كان تخصُّصُ الطالب فلا بدَّ أن يكون خبيرًا بمظانً العلم، فهذا أمرٌ لا بد أن يستوي في الاعتناء به طلاب التخصصات كافة، فالعلم لا يمكن أن يحاط بحقائقه وأطرافه، غير أنَّ الوقوف على مظانَّه ممكنٌ وإن كان عسيرًا، وليس القصدُ من مظانَّه أن يعلمَ طالبُ العلم الكتبَ الرئيسةَ في كلِّ علمٍ فحسب، فهذا مما يُدرَك بالورقة والورقتين، بل الشأن

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (١: ١٩٢). وانظر: ميزان العمل (٢٣٥-٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) منجد المقرئين (٤٦).

أَن يَعلَمَ أَين تُبحَثُ مشكلاتُ العلم ودقائقُه، ويَعلَمَ موقع كل كتاب من سلسلة مصادر العلم ومدى تأثره وتأثيره، وكيف يتعامل معها ويفيد منها، ويميِّز بين كتب الفن وأعلامه ومدارسه، فإن لذلك أثرًا في وزن مسائل العلم.

وقد أوفى الطناحي (١٤١٩هـ) على الغاية يوم أن قال: (معرفةُ مظنَّة العلم نصفُ العلم)(١).

فليكن تخصُّصُ الطالبِ نصفَ علمِه، ولْيُفرَّق نصفَه الآخرَ بين سائر العلوم بضبطِ أصولها، ودَرُكِ ضرورياتها وكليَّاتها، والإشرافِ على مظانً مسائلها ومغابنِ أبحاثها، (وعلى قدر ما يكون للرجل من خبرةِ بالعلوم يبعُدُ عن مواقع الدَّلَة، ويزداد في أعين الناس تَجِلَّة)(٢).

وهذا يستتبع أن يكون للطالب اشتغالٌ بالكتب واستكثارٌ منها، وكلًا كانت الكتبُ دانيةً منه كان أدنى إلى علم ما فيها .. قال ابن حزم (٢٥١م): (لا سبيلَ إلى حفظ المرء لجميع علمِه الذي يختصُّ به، فإذْ لا سبيلَ إلى ذلك فالكتبُ نِعْمَ الخازنةُ له إذا طلب)(٣).

ومن هنا فلا وجه لذم الاستكثار من الكتب إلا إذا كان منتهى قصد الطالب الاستكثارَ فقط دون أن يجِدَّ في مطالعتها ومعاناتها.

<sup>(</sup>١) في اللغة والأدب (١: ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) الأعمال الكاملة لمحمد الخضر حسين - رسائل الإصلاح (٥: ٢١٣٩).

<sup>(</sup>٣) رسائل ابن حزم (٤: ٧٧).

#### العلمُ بها يؤول إلى التخصص:

إذا تقرَّر أنَّ الوجهَ أن يتوجَّه الطالب بهمِّه إلى علمٍ يتسلَّطُ ببحثه ونظره فيه على جليله ودقيقه، فلا بدَّ أن يعلم أنَّ بين العلوم من الوشائج ما لا يمكن أن تحيط به المصادر المتخصصة، ولذلك فلا مناصَ له من تجاوز حدود تخصُّصِه لتتحرَّر له مسائلُ علمه، وهذه المجاوزة لا يرادُ منها أن يطلع الطالب على ما لا بُدَّ له من كل علم، فهذا القدر من فرض طالب العلم ما دام طالبَ علم بصرف النَّظر عن تخصُّصه، وإنها القصد هنا أنَّ لكلِّ تخصُص وجهًا من الارتباط بسائر العلوم، وعلى المتخصص أن يُلِمَّ به، وهذا الوجه يتفاوت من علم إلى آخرَ، فها يحتاجه طالب الحديث من علم اللَّغة ليس على وزان ما يحتاجه طالب التفسير، وهكذا.

ومن المقاطع البارعة المشيرة إلى فكرة العناية بالعلوم الآيلة إلى التخصص ما قدَّم به ابنُ عطيَّة (٤١٥م) تفسيرَه الجليل «المحرر الوجيز»، فبعد أن ذكر أنَّ العلمَ فنونٌ، وأن على من تشوَّق للتحصيل أن يأخذَ من كلِّ علم بطرف = قال: (ثمَّ رأيتُ أنَّ من الواجب على من احتبى، وتخيَّر من العلوم واجتبى، أن يعتمدَ على علمٍ من علوم الشرع، يستنفذُ فيه غاية الوسع، يجوبُ آفاقَه، ويتتبَّعُ أعهاقَه، ويضبطُ أصولَه، ويُحِكِمُ فصولَه، ويُلخِّصُ ما هو منه، أو يؤولُ إليه، ويَفِي بدفع الاعتراضات عليه حتى يكون لأهل ذلك العلم كالحصن المشيد، والذخر العتيد، يستندون إليه في يكون لأهل ذلك العلم كالحصن المشيد، والذخر العتيد، يستندون إليه في أقواله، ويحتذون على مثاله)(۱).

<sup>(1) (1:</sup> r-v).

وهذا القدرُ الآيلُ إلى التخصص يُعلم من خلال أمورِ عدَّةٍ:

منها: العلم بمظنة العلم، فبعلمه بها في دواوين العلوم الأخرى من المسائل يدرك ما له علقة منها بتخصصه.

ومنها: ما يرجع إلى القدرات الذهنية التي يستشرف بها كلُّ طالبٍ حوائجَ تخصصه، وهذا يتفاوت بتفاوت الطلبة.

ومنها: ما يُدرَك بمراجعة المختصِّين في العلوم الأخرى، وهذا يختصر الطريق على طالب العلم، ويدني منه ما كان بعيدًا عن نطاق ذهنه ومجال بحثه، ليظفر بهذه المراجعة على ما يؤول إلى علمه مما ضلَّ عنه في غير تخصصه، وهذا إذا كان متأكدًا في تخصصه الذي اصطفاه، فهو في حق بقية العلوم آكد، لأنَّ في كلِّ علم من الفروع والذيول ما يجار من أجله المتخصِّصُ فيه، فها الظنُّ بالوارد عليه؟ إضافةً إلى كون مراجعة المختصِّين ضرورة منهجية، فهم أقدرُ الناس على تبيانِ حقائق تخصصهم وضمِّ نظائره وجمع متناثره، أمَّا الصُّدُوف عن مراجعتهم، أو أخذُ ما تعلَّق بعلمهم من غيرهم فيشوِّش على الطالب علمَه، ويطوِّل طريقَه، ويحيدُ به عن مطلوبه، فليتَّخذِ المتخصِّصُ في كلِّ فنَّ أعوانًا له وأنصارا.

## العلم باللّغة:

إِن تعجبْ فعجبٌ قولُ من يرى أن اللَّغة العربية مما لا يليق التوسع فيه إلَّا لمن تخصَّص فيها، وهذا رأيٌ فائلٌ لا خطامَ له ولا زمامَ، فإنَّ التوسُّعَ في اللَّغة لا يزيد الناظر إلا بَصَرًا في تخصصه، أيَّا كان ذاك التخصُّص.

واللَّغةُ العربيَّةُ وإن كانت أحدَ العلوم التي تحيَّزت، فذلك من أجل ضبط قواعدها وتقرير أدلتها وبيان ما عليه لغةُ العرب، وما ينبغي أن يُلحَقَ بها ويُطرَدَ، لا أن يكونَ العلمُ بنتائجها من خاصَّة أهلها، فإذا ما استثنينا المباحثَ النظريَّةَ من علوم اللُّغة العربية، وما تعلَّق منها بأصولها الموطَّنة لنتائجها، فإنَّ على طالب العلم أن يستكثرَ من تحصيل اللُّغة ما أمكنه ذلك، أمَّا الوسائل التي توسَّل بها أهل اللُّغة لنتائجهم فالقول فيها كالقول فيها يُؤخذ من سائر العلوم.

والذي أشير إليه هنا يتعلَّق أصالةً بالـمُخرَج النهائي الذي قدَّمه لنا أهلُ اللَّغةِ وسَدَنتُها، فاللَّغة تجري من العلوم مجرى الدم من بني آدم، ووجه اختصاص اللَّغة بذلك من بين سائر العلوم عائدٌ إلى فقه منزلة العربية من الشريعة بعامَّة، فها دامت هذه الشريعة عربيَّة، فلا يفهمها حقَّ الفهم إلَّا مَن فهم اللُّغةَ العربيَّة حَقَّ الفهم إ

أمَّا سائر العلوم فعلى نفوذها في العلوم جملةً إلَّا أنَّ تأثيرها غالبًا إنها يقع في مجالاتٍ منها، وليس كذلك اللَّغة، فإنه لا ينفك عنها ناظرٌ في الشريعة، أيًّا كان مجالُ نظره، ولما نظر الشاطبيُّ (٧٩٠م) في العلوم وفتَّش في أيًّا تتوقف عليه صحَّةُ الاجتهاد، بحيثُ لا يحصل الاجتهاد في الشريعة إلَّا بالاجتهاد في تحصيله على تمامه = قال: (الأقربُ في العلوم إلى أن يكون هكذا: علمُ اللُّغة العربية، ولا أعني بذلك النحو وحده، ولا اللُّغة، ولا علمَ المعاني، ولا غيرَ ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللِّسان، بل المراد جملة علم اللِّسان، ما عدا علمَ الغريب، والتصريفَ باللِّسان، بل المراد جملة علم اللِّسان، ما عدا علمَ الغريب، والتصريف

المسمى بالفعل، وما يتعلَّق بالشعر من حيث هو شعرٌ كالعَرُوض والقافية، فإنَّ هذا غيرُ مفتَقَرِ إليه هنا ... وبيانُ تعيُّنِ هذا العلم أنَّ الشريعةَ عربيَّةٌ، فلا يفهمها حقَّ الفهم، فإذا فرضنا مبتدئًا في فهم العربية حقَّ الفهم، فإذا فرضنا مبتدئًا في فهم العربية فهو مبتدئٌ في فهم الشريعة، أو متوسِّطًا فهو متوسِّطٌ في فهم الشريعة، فإنِ انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمُه فيها حجَّةً كها كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجَّةً كا

ولهذا الاختصاص قال الفرَّاء (٢٠٧م): (قلَّ رجلٌ أنعم النظر في العربيَّة وأراد عليًا غره إلَّا سَهُلَ عليه)(٢).

وعن النحو خصوصًا قال أبو بكر الشنتريني (١٩٥٩م): (لو لم يكن من فضائل هذا العلم إلَّا أنَّ صاحبَه مترشِّحٌ لسائر العلوم، مستطيلٌ عليها، متصرِّفٌ فيها، مالكٌ لأزمَّتها، ولا يتعذَّر عليه شيءٌ منها، هذا مع استغنائه عنها وافتقارها إليه)(٣).

وفي المقابل فمَن جَهِلَ النَّحوَ صَعُبَ عليه غيرُه، كما قال ابن حزم (١٥٥٠): (إنْ جَهلَ هذا العلمَ عَسُرَ عليه علمُ ما يقرأ من العلم)(٤).

بل إنَّ مَن جَهِلَ العربيَّةَ وعلومَها جرَّ ذلك عليه فسادَ الرَّأي والنَّظر،

<sup>(</sup>١) الموافقات (٥: ٥٢-٥٣) بتصرُّف يسير.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء لياقوت الحموي (١: ١٧).

<sup>(</sup>٣) تنبيه الألباب على فضائل الإعراب (٢٧).

<sup>(</sup>٤) رسائل ابن حزم (٤: ٦٦).

كها يقول الجاحظ (٢٥٥م): (للعرب أمثالٌ واشتقاقاتٌ وأبنيةٌ، وموضعُ كلامٍ يدلُّ عندهم على معانيهم وإراداتهم، ولتلك الألفاظ مواضعُ أُخَرُ، ولها حينئذِ دلالاتٌ أُخَرُ، فمن لم يعرفها جَهِلَ تأويل الكتابِ والسنَّةِ، والشاهدِ والمثلِ، فإذا نظر في الكلام وفي ضروبٍ من العلم وليس هو من أهل هذا الشأن هَلَكَ وأهلكَ)(١).

وإذا نظرنا في التاريخ العلمي رأينا (اهتهام علهاء كل فنِّ وعلم باللَّغة، يقدمونها أمامَ كل بحث، ويُعنون بها قبل كل كلام، ولا عجب في هذا، فاللَّغة هي المدخل الحقيقي لمعرفة علومنا كلها وتاريخنا كله، والاستهانة بها والتفريط في قواعدها ورسومها إنها هي استهانة وتفريط بمعارفنا وعلومنا كلها)(٢)، وما ذلك إلا لأن (اللَّغة هي خزانة الفكر الإنساني)(٣)، وهي (صورة وجود الأمة، بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها)(أ)، فليست اللَّغة قسيمًا للعلوم، بل هي ركن أساسٌ فيها، وتمامٌ لها، ولما أراد ابن تيمية (٨٧٨م) بيان فضل العرب على غيرهم ذكر أن الفضل إمَّا أن يكون بالعلم النافع أو العمل الصالح، ثمَّ لما بين ما امتازت به العرب في علمها قال: (العلم له مبدأً، وهو: قُوَّةُ المنطق الذي هو الفهم والحفظ. وتمامٌ، وهو: قُوَّةُ المنطق الذي هو البيان والعبارة، والعرب هم أفهمُ من غيرهم، وأحفظُ وأقدرُ على البيان والعبارة، ولسائهم أتم الألسنة بيانًا وتمييزًا للمعاني، جمّا وفرقًا)(٥).

<sup>(</sup>١) الحيوان (١: ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) مقالات الطناحي (١: ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) أباطيل وأسهار لمحمود شاكر (٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) وحي القلم للرافعي (٢: ٣٩)

<sup>(</sup>٥) اقتضاء الصراط المستقيم (١: ٤٤٧).

ولو لم يكن في بيان أهميتها إلا أنَّ أهلَ كلِّ علمٍ لا يعبرون عن علمهم ولا يفتنُّون في الإبانة عن أغراضه إلَّا بلسانها لكفي، والبيان (عِمَادُ العلم، ولا يتأتى البيان إلا لمن قد ألقى بصحراء الأدب بعاعه، فانقادت إليه أزمَّته حين مدَّ إليها باعَه)(١).

قال الطناحي (١٤١٩م): (كان الأدبُ -وما زال- خيرَ سبيلِ لإيصالِ المعرفة، وسرعةِ انصبابها إلى السمع، واستيلائها على النفس، والبليغُ يضع لسانَه حيث أراد، وإنَّك لتجد كثيرًا من الدراسات قد جمعت فأوعت، لكنها لم تبلغ مبلغَها من النفع والفائدة، لجفافِها وعُسرها)(٢).

وقال الشوكاني (١٢٥٠م) موصيًا مَن كان رفيعَ الرُّتبة قي العلم: (ينبغي أن يكون كلامه على قدر علمه، وهو إذا لم يهارس جيَّد النَّظمِ والنَّثرِ كان كلامُه ساقطَ الاعتبار عند أهل البلاغة، والعلمُ شجرةٌ ثمرتُها الألفاظ. وما أقبحَ بالعالم المتبحِّر في كلِّ فنِّ أن يتلاعبَ به في النَّظم والنَّثر من لا يجاريه في علمٍ من علومه، ويتضاحكَ منه مَن له أدنى إلمامٍ بمستحسنِ الكلام ورائقِ النظام)(٣).

هذا، وليست القدرة على العبارة عن العلم معدودةً في فضول القُدَر، بل هي من صميم العلم ومتينه، وقد قال الشاطبي (٧٩٠م): (كثيرًا ما كنت أسمع أبا علي الزواوي يقول: قال بعض العلماء: لا يُسمَّى العالمُ بعلم ما عالمًا

<sup>(</sup>١) كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب لابن الأثير (٣٥). والبَعَاع: الجهاز والمتاع.

<sup>(</sup>٢) الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم (٨٦).

<sup>(</sup>٣) أدب الطلب ومنتهى الأرب (١٣٧ -١٣٨).

بذلك العلم على الإطلاق حتى تتوفر فيه أربعة شروط:

أحدها: أن يكون قد أحاط علمًا بأصول ذلك العلم على الكمال.

والثاني: أن تكون له قدرةٌ على العبارة عن ذلك العلم.

والثالث: أن يكون عارفًا بها يلزم عنه.

والرابع: أن تكون له قدرةٌ على دفع الإشكالات الواردة على ذلك العلم. قلتُ: وهذه الشروط رأيتها منصوصةً لأبي نصر محمد بن محمد الفارابي الفلسوف في بعض كته)(١).

ثمَّ إِنَّ للَّغَةِ وإشراقَتِها من لسان المتحدث بالعلم بريقًا يفتن المتلقِّي، وقد كان الشافعيُّ (٢٠٠٤) يبهر أهل زمانه بلغته، حتى صار بيانه سائقًا لهم إلى مجالسه، ولما أراد الإمام أحمد (٢٤١م) أن ينعت الشافعي للحميدي (٢١٩٥) قال له: (ههنا رجلٌ من قريش له بيانٌ ومعرفةٌ). فسأله الحميديُّ عنه فقال: (محمد بن إدريس الشافعي). قال الحميدي: (وكان أحمد بن حنبل قد جالسه بالعراق، فلم يزل بي حتى اجترَّني إليه)(٢).

ولما أتى عبد الملك الماجشون (١٦٤هـ) - وهو في حداثة سنه - إلى المنذر بن عبد الله الحزامي (١٨١هـ)، وتحدَّث أمامَه = اهتزَّ له على غَيْرَةٍ لما رأى فيه بعض الفصاحة، وقال له: (اطلب العلم، فإنَّ معك حذاءَك وسقاءَك)(٣).

<sup>(</sup>۱) الإفادات والإنشادات (۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (٤٤).

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (١: ٣١٢).

وقد كان إمامًا العربية في زمانها تعلب (٢٩١٠) ومحمَّدُ بن يزيد المبرِّدُ (٢٢٥٠) ومحمَّدُ بن يزيد المبرِّدُ (٢٢٥٠) معطَّ أنظار التلاميذ والمتعلَّمين، وكان بينها من التَنَافسِ والتَزَاحمِ ما هو معلومٌ، حتى كان ثعلبٌ يبغي مناكدةَ المبرِّدِ فيرسل إليه طلابه ليكدِّروا صَفْوَ مجلسه بمشكلات العربية المعجِزة، لكنَّ سؤالاتِهم لا تلبث أن تصطدم بصخرة تحقيق المبرِّدِ وفحولة معارفه، فكان ذلك يحفز بعض طلاب ثعلب للانتقال إلى مجلس المبرد، ومنهم زوجُ ابنتِه أبو عليِّ الدينوريُّ (٢٨٩٥م)، فقد كان يتخطَّى مجلس ثعلب أمامَ عينيه، ويمضي إلى مجلس المبرد، فكان ذلك يغمُّ ثعلبًا، وكان يعاتبه رجاءً أن يكفَّ عن شهود مجالس المبرد، لكنَّ أبا علي يعمُّ ثعلبًا، وربُّك يصنعُ لمن يشاء بها يشاء.

وقد كان لكلِّ من هذين الإمامين امتيازاتٌ فَضَلَ بها صاحبَه، ومن تلك الامتيازات التي شخصت بأبصار الطلبة إلى المبرِّد: فصاحتُه وبيانُه، بخلاف ثعلبٍ، حيث لم يكن موصوفًا بالبلاغة (٢٠)، كما أنه لم يكن يتكلَّف الإعراب في كلامه، بل كان إذا دخل على طلابه وقاموا قال لهم: (أَقْعُدوا، أَقَعُدوا) بفتح الهمزة!

ومما قاله أبو منصور الأزهري (٣٧٠م) مفاضلًا بين هذين الإمامَين: (كان محمَّدُ بنُ يزيدَ أعذبَ الرجلين بيانًا، وأحفَظَهما للشعر المحدَث، والنَّادرة الطَّريفة، والأخبار الفصيحة)(٣).

<sup>(</sup>١) انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي (١: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي (١٤٣)، معجم الأدباء (٢: ٥٤٣).

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة (١: ٢٧).

ولذلك كان ثعلبٌ (٢٩١٠) يتحاشى الاجتماع بالمبرد (٢٨٥٠) مع رغبة المبرد في الجلوس معه، ولما سُئِلَ خَتنُه الدينوريُّ عن ذلك قال: (أبو العباس عمَّدُ بنُ يزيدَ حَسَنُ العبارة، حُلُو الإشارَة، فصيحُ اللِّسان، ظاهرُ البيان، وأحمدُ بنُ يحيى مذهبُ مذهبُ المعلِّمين، فإذا اجتمعا في تحفل حُكِم لهذا على الظَّاهر إلى أن يُعرَفَ الباطن)(١). فانظرُ فضلَ اللُّغةِ والبيانِ على أهل اللُّغة أنفسهم، فكيف هي الحالُ بمن هم دونهم في هذا الشأن؟!

#### ◆◆◆◆

مع كلِّ ما مضى فإنَّ مفهومَ التَّخصُّصِ يظلُّ مفهومًا معقَّدًا، والقدر المجزئ من كلِّ علم يبقى قدرًا عائبًا، لكنَّ المحقَّق مما مضى أن طرقَ الرأي (التوسُّع اللَّا منضبط/ التخصُّص المعزول) مجانفان لمنطق العلم، ويبقى الوسط بين الطرفين كعادته مشكلًا، كما قال الطوفي (٢١٧م): (غالب مسائل الخلاف إنها وقع الخلاف فيها من حيث كانت واسطة بين الطرفين، وكلُّ واسطة بين طرفين يتَّجه النزاع فيها لضربها بالنسبة إلى كلِّ من الطرفين)(٢).

ولواً جَلْنَا النظر في العلماء الموسومين بالتوسع والشمول العلمي والخروج عن قيد التخصصات لرأينا واحدَهم تتفاضل علومُه قوةً وضعفًا، ولربَّما رأيناه في علم ما من عداد المشاركين فيه دون أن يبلغ أمداد المختصِّين به،

<sup>(</sup>١) طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي (١٤٣)، معجم الأدباء (٢٦٨٦) وفيه أن كنية الدينوري أبو عبدالله، وهو سهوٌ، فإن كنية ختن ثعلب أبو علي، لا أبو عبدالله. (٢) درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (١٦٩).

بل ربَّما كان موسومًا بالقصور والضعف فيه كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك، فآل التوسُّع إذًا إلى أن يكون تخصُّصًا مقنَّنًا، وهذا يجعلنا نفارقُ مداولة هذه الثنائية بترجيح كفة على أخرى ترجيحًا مطلقًا، ويحفِزنا إلى رسم وساطة عادلة بين التخصص والتوسع، فالتخصُّصُ لا مناصَ منه لطالب العلم، التخصُّصُ الذي يستوفي فيه الطالب تصوُّر فروع تخصُّصه وأصوله، ويحيطُ بمشكلاته، ويُحسِنُ به أن يعبِّرَ عنه وينفصلَ عن الاعتراضات الموجهة عليه، التخصُّصُ الذي يجعل به سائرَ العلومِ مكمَّلةً له دون خَلقِ حواجزَ موهومة بأيدي العجز والتفريط، ودون نفخِ جبالٍ من الدَّعاوى يتسلَّط بها على غير تخصُّصِه بلا استحياء علمي.

وإذا ما رأينا اصطلاح جمهور المعاصرين وتناولهَم لمفهومَي التخصص والتوسع واستصحبنا ما تقدَّم فنحنُ بحاجة إلى أن نخصِّص التوسع، ونوسِّع التخصص، لا أن نفاضلَ بينهما على وجه الإطلاق، ورجاحةُ عقلِ طالب العلم ووفرةُ ملكاتِه ليست رهينةً لهذا ولا ذاك، (فليس المهم في تعدُّد الجوانب العقليَّة وحدةُ الموضوع أو كثرتُه، ولكنَّ المهمَّ هو طريقة التناول وطريقة التصرُّف ومقدار القوَّةِ اللَّازِمةِ لتناولِه وتصريفِه)(۱)، فلا فضلَ لتخصُّصِ على توسُّع، ولا لتوسُّع على تخصُّصِ إلَّا بالتحقيق.

<sup>(</sup>١) بين الكتب والناس للعقَّاد (١٤١).



(لَنْ تَعْلَمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّنَاعَاتِ عِلْمًا ثُعِرُ فِيهِ وَتُحْلِي حَتَّى تَصُونَ مِمَّنْ يَعْرِفُ الحَّطَأَ فِيهَا مِنَ الصَّوَابِ، وَيَفْصِلَ بَيْنَ الإِسَاءَةِ وَالإِحْسَانِ، بَلْ حَتَّى تُفَاضِلَ بَيْنَ الإِحْسَانِ، وَالإِحْسَانِ، وَتَعْرِفَ طَبَقَاتِ المُحْسِنِينَ)

عبد القاهر الجرجاني (٤٧١هـ)

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

المَثَلُ مَا بَعَثَنِي الله يِهِ مِنَ الهُدَى وَالعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةً قَبِلَتِ الكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةً قَبِلَتِ السَاءَ فَأَنْبَتَتِ الكَلْأُ وَالعُشْبَ الكَثِيرَ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ السَاءَ فَنَفَعَ الله بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَعَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِي قِيعَانُ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلاً .. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَم، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ وَمَثَلُ مَنْ رَفْع بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ اللهِ يَوْدِينِ اللهِ بِهِ.

أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (٧٩)، وَمُسْلِمُ (٢٢٨٢) فِي اصَحِيحَيْهِمَا».

(1)

يمكنُ القولُ بأنَّ العلمَ لم يبقَ فيه مزيدٌ لم يُقلُ إلَّا ما تعلَّق به من خارج، من مناهج فهمه وطرق تقديمه والتخريج على ما تقرَّر من أصوله، فإنَّ أهلَ العلمِ على مرِّ القرون وتعاقب الجِقَب قد عُنُوا بالعلم تأصيلًا وتفريعًا، فلم يذروا لمن تأخَّر شيئًا يمكنه القيام به إلَّا أن يُحكِمَ التعامل مع ما وضعوه، ويفتنَّ في الإفادة عا حصَّلوه.

وإذا قيل بأنَّ هذا من أوضار المقالة الزائفة: (ما ترك الأوَّلُ للآخِر شيئًا)، وأنَّ الناس قد جاوزوها إلى: (كم ترك الأول للآخِر) = كان هذا من القائل ذهولًا عن حقيقة تلك المقالة، وذلك أنَّك لا ترى أحدًا من العلماء يأتي بها إلَّا وهو على دراية تامَّة بأنَّ أهل القرون الأولى قد أوفَوا على الغاية في كلِّ علم، وإلَّا لأمكنَ أن يكون في المتأخرين من يستبدُّ بعلم لم ينله مجموع المتقدمين، وهذا إن حصل فالعمل جارٍ على ردِّه لا القبولِ به.

وإذًا:

فمعاني الوحى قد اكتملت بموت النبي ﷺ.

والعلومُ الخادمةُ للوحي قد تكامل تأسيسُها في الطبقات المبكرة، فلم يبقَ لمن بعدهم منها شيء، لا لنقصٍ فيهم، بل لأنَّ اكتهالهَا أمرٌ قد قُدِرَ، حيث إنَّ الأولين قد وجدوا العلمَ مفرَّقًا مبثوثًا فجمعوه وأصَّلوه على غير مثال سبق، فلا يمكن لمن تأخَّرَ أن يعيد من حال التفرق السالف ليبتكر تأسيسًا جديدًا.

فلم يبقَ إلا إغناء ذلك التأسيس، بكشف أبعاده، وتوسيع دوائر الإفادة منه، وإقامة قواعد فهمه واستثماره والتخريج عليه، وهذا مجالٌ للإبداع رحْبٌ، وطريقٌ للابتكار واسعٌ.

وطالب العلم إذا استحضر ذلك توفَّرَ همُّه على البَصَر بالإرث الذي خلَّفه أسلافه، مميَّزًا بين مراتبه، مدركًا لوظائفِه وغاياتِه، مرتاضًا به، حسنَ التصرُّف في كليَّاته وجزئيَّاته.

إذا تقرَّر هذا، فإنَّ لتحصيل هذا العلم الموروث مقاصدَ، من أجلِّها مقصِدَان متى استحضرهما الطالب وجدَّ في التضلُّع منها تفحَّل علمُه، وبلغَ الرُّشْدَ في التعامل مع العلوم المدوَّنة، ليكون مِن بَعدُ مؤهَّلًا لإغنائها وإثارة دفائنها، وهذان المقصِدَان هما: الضَّبط والتَّحقيق، فالضبطُ لقدِّماتِ ونتائج تلك العلوم، والتحقيقُ لتحريرِها والوقوفِ على أغوارها ومقاصدها.

ولكل من هذين المقصِدَين ذرائع يتوسَّل بها الطالب للوصول إلى مبتغاه منها، وكثيرٌ من الكتَّاب في مناهج التحصيل قد أوسعوا القول في مقصد الضبط، ووضعوا له من الوسائل والمناهج ما يعين طالب العلم على تحصيله، إلَّا أنَّ الكلام في سُبُل تحقيق العلم وتحريره لم ينل حظَّه من الرعاية عمَّا أدَّى إلى ضمور الوعي حول فضيلة تحقيق العلم، وذلك جعل كثيرًا من الطلبة يُعنونَ بضبط العلم أضعافَ عنايتهم بتحقيقه وتحريره، ولئن كان ضبط العلم أوَّل مدارج التحقيق فيه، إلَّا أنَّ الغفلة عن مقصد التحقيق وعدمَ الجدِّ والسعي في تحصيله قعد بجمهور الطلبة المتمكنين عن بلوغه، ولستَ ترى في عيوب طلبة العلم عيبًا يحرق فؤاد المراقب للبيئات العلمية (كنقص القادرين على التهام).

وسأقتصر في هذا الفصل على وسيلةٍ واحدةٍ من وسائل تحقيق مقصِدَي الضبط والتحقيق، وهي وسيلة التَّأْصيل المرجعي، وفرقٌ بين التأصيل

المرجعي والتأصيل المنهجي، فالتأصيلُ المنهجيُّ أن يكون للطالب في كلِّ مقصِدِ منهجٌ مؤصَّلٌ وخطةٌ مرسومةٌ، أمَّا التأصيلُ المرجعيُّ فأن يتخذ من كتابٍ/ مرجعٍ مَّا أصلًا له .. وعليه، فإذا كان الحديث شاملًا لمقصِدَين، فعلى طالب العلم أن يتَّخذ له أصلين مرجعيين:

أحدهما أصلٌ مرجعيٌ للضبط، وذلك بأن يكون له في كلً علم أصلٌ يفيدُه الاحتواءَ على مجامع ذلك العلم ومبانيه، يضبط به مسائله ودلائله، ويقيِّد على حواشيه ما ظفر به من الفوائد من كتابٍ أو درسٍ أو مذاكرةٍ ويقيِّد على حواشيه ما ظفر به من الفوائد من كتابٍ أو درسٍ أو مذاكرةٍ أو غيرها من نوافذ التحصيل، ومن جرَّب أن يتَّخذ كتابًا يعتمده أصلًا علميًا له في علمٍ ما -وكان هذا الكتاب لائقًا بأن يكون أصلًا- ذاق حلاوة الضبط، ولذلك تجد في كتب السير والتراجم كثيرًا من الأمثلة على اختصاص العلماء ببعض أصول الضبط المرجعية، وتطلُّبُ الشواهد لذلك ترفّ، فهي مبذولةٌ قريبةُ المنال، ومن ذلك عناية النووي (١٧٦٠م) بكتاب «التنبيه» في فقه الشافعية، فقد حفظه في أربعة أشهر ونصف، وصنَّف كتابًا في تصحيحه، وآخرَ في لغاته، وكتب عليه نُكتًا، وشرع في شرحه، كما شرع في اختصاره.

بل بلغ الحال ببعض العلماء أن نُسِب إلى كتاب لفرط عنايته به:

- فسُمِّي عليُّ بن أبي زيد النحوي (١٦٥هـ) بـ (الفصيحي) لكثرة إعادته ودرسه «الفصيحَ» لثعلب (١).

<sup>(</sup>١) انظر: نزهة الألباء (٢٧٤)، معجم الأدباء (٥: ١٩٦٤).

- وعُنِيَ شمس الدين محمد بن إبراهيم الكُلِّي (١٩٥٨) بصناعة الطب وحفظ ما ينبغي أن يُحفَظ من الكتب الأوائل التي يحفظها المستغلون في الطب، (وبالغ حتى حفظ أيضًا الكتاب الأول من «القانون»، وهو «الكليات»، جميعها حفظًا متقنًا لا مزيدَ عليه، واستقصى فهمَ معانيه، ولذلك قيل له: «الكُلِّي»)(۱).
- ولُقِّبَ تقي الدين مظفر بن عبدالله المصري (١٦١٢م) بـ «المقترح» (لشدة كَافِه بالكتاب المسمى بهذا الاسم، واعتنائه به، فإنه كان لا يفارقه وقتًا من الأوقات، وعلى حالة من الأحوال، لا يزال ظاهرًا في يده أو داخلًا في كمَّه، إلى أن شُهرَ باسمه، واستحق بمعرفته به وملازمته له وشمَه به)(٢).
- وكان البلقيني يسمِّي أحمد بن محمد بن قاقم الدمشقي الفقاعي (٨٠٩م) ب (البويطي) لكثرة استحضاره له، أي: لمختصره (٣).
- ونُسِبَ أبو عبد الله محمد بن سليمان الرومي الحنفي (٨٧٩م) لـ «كافية» ابن الحاجب، لكثرة قراءته لها وإقرائه إياها، فصار يُعرَف بالكافِيَجي (٤).
- وانتسب جماعة إلى (منهاج الطالبين) للنووي بحفظهم له، فصار يقال لواحدهم: (المنهاجي)(٥).

<sup>(</sup>١) عبون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (٧٥٥).

<sup>(</sup>٢) فهرسة اللبلي (٢٨). و «المقترح» كتابٌ في الجدل كها يقول السيوطي في «حسن المحاضرة» (١٠ ٤٠٩) وذكر اللبلي في ضمن مصنفاته: شرح «البحر الكبير» وقال: (وهو المسمى بالمقترح).

<sup>(</sup>٣) انظر: إنباء الغمر لابن حجر (٢: ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) قال السخاوي: (بزيادة جيم، كما هي عادة الترك في النَّسَب) الضوء اللامع (٧: ٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي للسخاوي (٩٦).

هذا، وإذا ضمَّ الطالبُ إلى اعتباده لهذا الأصل حفظَه له بلغ الغاية في الضبط، فالحفظ من أشرف صناعات العلم، وهو من أعونها على استثماره والارتياض به، ف (إذا كان ما جمعته من العلم قليلًا وكان حفظًا كَثُرَتِ المنفعة به، وإذا كان كثيرًا غيرَ محفوظٍ قلَّت منفعتُه)(١١). قال عبدالله بن الحسن: (وجدتُّ أحضرَ العلم منفعةٌ ما وعيتُه بقلبي ولُكْتُه بلساني)(١).

وإذا نظر طالب العلم إلى اتساع العلم وألقى بطرفه في آماده المتباعدة كانَ على شَفَا يأسٍ من أن ينال من العلم نوالا مجُزيًا، فإذا رأى تلك الآماد تُطوَى أمامَه حتى لا تجاوزَ محيط بصره كان ذلك أعظمَ حافزِ لإقباله على العلم ونهله من حياضه، حتى لا يرضى منه بالقليل، بل حتى يبلغَ منه آخرَه .. ولذا فإنِّ لا أجدُ فيها وضعه العلهاء من مصنَّفاتٍ وأعهالٍ عِلمييَّة أعونَ على النبوغ العلمي من تلك الأعهال التي تحقِّقُ ذلك الطيَّ، من المتونِ والمختصراتِ الجامعةِ لأصول المسائل، الحاوية زُبدَ العلوم، المهيَّأةِ للضبط، الموطَّة للحفظ .. وكم تأمَّلتُ في فكرة هذا اللَّونِ من المصنَّفات فلا ينقضي عجبي من عبقريَّتِه وعِظَم عوائده.

وأسعدُ الطلبة بهذه المتونِ حُفَّاظُها، والعلماءُ الذين وضعوا هذه المختصرات نصُّوا على أن غرضَهم تقريبُ العلم للحفظ، وعلى ذلك انساقت هِمَمُ طلبة العلم، فمن القديم والطلبة متوفِّرون على هذه المتون حفظًا واستظهارًا، ويرون في ذلك خطوةً رئيسةً وركيزةً أساسيَّةً للتحصيل العلمي.

<sup>(</sup>١) الحث على طلب العلم لأبي هلال العسكري (٢٩).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (٢: ٣٧٣).

وأدنى مطالعة لتراجم العلماء في مختلف القرون تدلَّك على أن حفظ المتون كان نهجًا محكمًا لا يكاد يحيدُ عنه طالبٌ للعلم، في مبتدأ طلبه وخَبرِه، بل ربَّها رأيت الواحد منهم يحفظ أكثر من متن في فنِّ واحدٍ، وهم أعلامٌ محقِّقون، ليسوا نُسخًا زائدةً كما يحلو لبعض المحرومين وصفُ الحفَّاظ بذلك.

وقد أُثِيرَت على المختصراتِ وحِفظِها قوادحُ واعتراضات، ولا أحب أن أحرف الكلام في هذا الفصل عن مساره لأناقش تلك القوادح وأبيِّنَ وهاءَها، ولكن خُذْهَا من فقيه العصر واحطِمْ بها عن ذهنك تلك الاعتراضات.. قال العلَّامة ابن عثيمين (١٤٢١م): (قد أراد بعضُ النَّاسِ أن يمكروا بنا، قالوا: "إنَّ الحفظَ لا فائدةَ فيه، وإنَّ المعنى هو الأصل» ولكن الحمد لله أنه أنقذنا من هذه الفكرة، و خَفِظنا ما شاء الله أن نحفظ)(١). وهو الذي قال: (نحن لم ينفعنا الله عز وجلَّ إلا بها حفظناه)(٢).

فخُذْ -يا طالبَ العلم- بحظِّك من حفظ الأصول المرجعية للضبط .. وعند الصَّباح يَحمَدُ القوم السُّرى!

(٣)

هذا، وإنَّ الأصل المَّتَخَذَ للضبط في أيِّ علم على عظيم نفعه وجلالة موقعه إلَّا أنه لا يمكِّن طالبَ العلم من بلوغ الغاية فيه، ولا يكفيه لتحرير

<sup>(</sup>١) العلم (١٦٨).

<sup>(</sup>٢) لقاءات الباب المفتوح (اللقاء رقم: ٢١٠).

مسائله وتحقيقها، ولا يُزجِي له القدرة على الابتكار في تناول مسائله وحسن التصُّر ف فيها، ومن هنا يتأكَّد عليه أن يكون له أصلٌ مرجعيٌّ للتحقيق، وهذا الأصلُ -كها هو بيِّنٌ من السياق- ليس بديلًا لأصل الضبط، بل هو قرينٌ له، ولا غناء لطالب العلم عنهها، فلكلٌ منها مقصدٌ لا يتمُّ بناؤه حتى يبلغ الغاية منهها.

ولتحقيق موازنة حيثيَّة مقارِبة بين هذين الأصلينِ المرجعيَّينِ، موازنة تستبين بها حقيقتهما = يُنظَر في خمس حيثيَّاتٍ:

#### من حيث الوظيفة:

أصلُ الضبط يُراد منه أن يكون وسيلةً لضبط مسائل العلم -فإن تضمَّن عُمَدَ دلائله كان هذا كهالًا-، ويُرادُ منه أن يكون مجَمَعًا لكلِّ ما يَعرِض لطالب العلم من فوائد وتنبيهاتٍ على مرِّ سنين طلبه.

أمًّا أصلُ التحقيق فيُراد منه أن يرتاض الطالب بمسالك تحقيق مسائل العلم، وتحرير دلائله، من خلال نصوصه العالية، وتحريرات المحققين فيه.

### ■ من حيث المضمون:

أصلُ الضبط في كل فنِّ لا بُدَّ أن يكون محتويًا على خلاصاتٍ مركَّزةٍ لنتاج علماء ذلك الفن، ومن هنا كان من شرط أصل الضبط أن يكون متأخِّرًا نسبيًّا، لأن كتب المتأخِّرين استحوذت على غالب أصول مسائل المتقدمين مع ترتيبها واختصارها، وهذا لا تكاد تجدُه في الكتب المتقدمة.

أمًّا أصلُ التحقيق فلا يُشترَطُ فيه أن يحتوي على خلاصاتٍ مركَّزةٍ تجمع نتائج العلم، إذ ليس الغرضُ منه ضبطَ المسائل وجمعَها، بل شرطُهُ أن تكون مادَّتُه عاليةً محقَّقةً تمرَّنُ قارئها على تحقيق المسائل وتحرير الدلائل، من خلال نصوصه العالية المتقدمة -إن كان الكتاب متقدمًا- أو من خلال موازناته المحرَّرة بين اتجاهات العلماء، ونحو ذلك.

فإن كان هذا الكتاب من الكتب المتقدِّمة كان أحرى باتخاذه أصلاً، ثم إن كان هذا الكتاب المتقدم من (الكتب المبتدأة الموضوعة في العلوم المستخرجة) بلغ الغاية في هذا الباب، (فإنَّا نجد أربابها قد سبقوا في فصولٍ منها إلى ضروبٍ من اللَّفظ والنظم أعْيى من بعدهم أن يطلبوا مثله، أو يجيئوا بشبيه له)(۱).

وإذا نظرنا في هاتين الحيثيتين (الوظيفة/المضمون) علمنا أن كلًّا من الأصلين محلًّ للنظر والدَّرس لكن لاختلافِ مَقصِدِ كلِّ أصلِ امتازَ كلُّ منها بنوع من المعالجة، فالدَّرس في أصل الضبط للفهم والتصور، والدَّرس في أصل التحقيق للتحرير والابتكار، و(لقاحُ المعرفة: دراسة العلم) كها يقول ابنُ عبَّاس رضى الله عنه (١٦٥).

#### ■ من حيث الحجم:

أصلُ الضبط غالبًا ما يكونُ كتابًا مختصَرًا أو متوسِّطًا، ولا يليقُ به أن يكون مبسوطًا، لأنَّ الغرضَ منه أن يحيط به الطالب إحاطة تامَّة، فإذا

<sup>(</sup>١) الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز للجرجاني - وهي ملحقة بـ (دلائل الإعجاز؛ - (٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (١: ١٥٤).

كان مبسوطًا تعذَّرَ الوصول لهذا الغرض .. أمَّا أصلُ التحقيق فغالبًا ما يكونُ كتابًا متوسِّطًا أو مبسوطًا، ولا يليقُ به أن يكون مختصرًا على شاكلة المتون، ولو كان من الكتب المتقدِّمة، لأن الغرض منه أن يكون معمل تدريب وتمرين للطالب على التحقيق، وهذا لا يتحقق بالكتب المختصرة.

وهذا الشرط المتعلق بالحجم شرطٌ تقريبيٌّ، له طرفان ووسط، فطرفاه (الاختصار والبسط) ووسطه (التوسط)، وكلُّ وسط ففيه إجمالٌ، وإجماله هنا يستبين برعاية بقية الحيثيات، فإذا جعلنا الكتاب المتوسط صالحًا لأن يكون أصلًا للضبط تارةً وأصلًا للتحقيق تارةً أخرى، فلسنا نعني به شيئًا واحدًا، بل القصد أنه ليس بمختصر ولا مبسوط، وهذه المساحة فسيحة، أدناها في جانب التحقيق، وما بينها بينَ بينَ، والمحكمُ هنا أن لَّا يكونَ أصلُ الضبطِ مبسوطًا، وأن لَّا يكونَ أصلُ التحقيق مجتمرًا، وبالأمثلة الآتي ذكرها يتبين المقصود.

#### من حيث التأثير:

أصلُ الضبط لا يُشترَط فيه التأثير، بل يشترط فيه أن يكون جامعًا للمسائل، كما لا يُشتَرَطُ فيه أن يكون محلَّ عناية العلماء، وإن كان هذا من كماله.

أمَّا أصلُ التحقيق فلا بُدَّ أن يكون مؤثِّرًا، وتأثيره بأن يكونَ مؤسِّسًا لعلم، أو أصلًا لاتجاه، أو محلَّ درس العلماء وفحصهم، أو مدارَ كتبٍ وشروح وُضِعَت عليه، واعتراضاتٍ وُجِّهَت إليه، ونحو ذلك.

### من حيث التعدُّد:

يمكن لطالب العلم أن يتَّخذَ له في كلِّ علم أصلًا للضبط، أمَّا أصل التحقيق فالعمر يقصر دون اتخاذه في كل علم، لأن أصل الضبط تتحقَّق وظيفته بتكرار قراءته وإدمان النظر والتأمُّل فيه، وهذا القدر وإن كان عسيرًا إلَّا أنَّ من الممكن تحقيقَه، لأنَّا جعلنا من خاصَّة هذا الأصل أن لَّا يكون مبسوطًا.

أمًّا أصل التحقيق فعامل الزمن هو المؤثّر الأصيل فيه، بمعنى أن ثمرته ووظيفته إنها تُنال بالعيش معه، والتدسُّس في أعطافه، فليس الغرضُ منه مقتصرًا على الوصولِ إلى المعلومة وتصوُّرِها وحفظِها، بل الغرضُ منه التغلغلُ في بواطنه والحفرُ إلى أصول جذوره، وهذا يحتاج إلى أزمنة متطاولة، ولذا كان اتَّخاذُ أصلٍ للتحقيق في كل علم متعذِّرًا، فالسبيل أن يَتَّخذَ طالب العلم أصلًا للتحقيق في علم أو عِلمَين، يكونان علَّ تخصُّصِه وتركيزه، وهذا لا يعني انفكاكه عن قدرٍ من التحقيق في سائر العلوم، فلتكن له في كلً علم زورات راتبة إلى كتبه المفصَّلة، متأمَّلاً في بعض أبحاثها، دارسًا لجملةٍ من قضاياها ومسائلها.

(1)

ولتقريب المراد أضرب أمثلة مجملة في جملة من العلوم لأصولٍ في الضبط والتحقيق روعيت فيها هذه الحيثيَّات، ثم أشفعها بمثالينِ مفصًّلينِ لمنزيد بيانٍ لفكرة الأصل المرجعي:

#### ■ أمثلة مجملة:

## ففي الفقه:

من أصول الضبط: «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي (١٨٣٦م) في فقه الحنفية، «الشرح الكبير على مختصر خليل» للدردير (١٢٠١م) في فقه المالكية، «كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين» للمحلي (١٨٦٤م) في فقه الشافعية، «الروض المربع شرح زاد المستقنع» للبهوتي (١٠٥١م) في فقه الحنابلة.

وللطالب أن يعتمدَ المتون مجرَّدةً من شروحها، ولو أنَّه اتخذ المتنَ للحفظ، وشرحَه للضبط لكان ذلك خيرًا له، وقِس عليه سائرَ ما يُذكر في الفنون الآتية.

ومن أصول التحقيق: «شرح مختصر الطحاوي» للجصَّاص (٢٧٠م)، «مدونة» سحنون (٢٠٤م)، «الأم» للشافعي (٢٠٤م)، «المغني» لابن قدامة (٢٠٠م).

## وفي أصول الفقه:

من أصول الضبط: «نهاية السول في شرح منهاج الأصول» للإسنوي (٧٧٢م)، «البدر الطالع على جمع الجوامع» للمحلي .. أو المتون عجرَّدةً من هذه الشروح.

ومن أصول التحقيق: «الرسالة» للشافعي، «الفصول» للجصَّاص، «البرهان» للجويني.

#### وفي التفسير:

من أصول الضبط: «تفسير الجلالين»، «أنوار التنزيل» للبيضاوي (٥٦٨٥)، «التسهيل» لابن جزى (٥٧٤٥).

ومن أصول التحقيق: (جامع البيان) للطبري (٣١٠م)، وهو أمثلُ الكتب الصالحة للتحقيق في هذا العلم.

## وفي النحو:

من أصول الضبط: «منهج السالك إلى ألفية ابن مالك» للأشموني (١٠٠م)، «التصريح بمضمون التوضيح» لخالد الأزهري (١٠٠م) . . أو المتون مجرَّدة من هذه الشروح.

ومن أصول التحقيق: (الكتاب) لسيبويه (١٨٠٠)، (المقتضب) للمبرد (م٢٨٥)، (التذييل والتكميل في شرح التسهيل) لأبي حيان الأندلسي (م٢٤٥).

وكتاب سيبويه أعظمُ مثالٍ لأصول التحقيق المستجمعة للشروط، فقد استوفى الجمْعَ والتفصيلَ والتأثيرَ، مع كونه كتابًا متقدِّمًا، مؤسِّسًا.

## وفي البلاغة:

من أصول الضبط: «مختصر المعاني» للتفتازاني (٧٩٣م) وهو شرخ لـ «تلخيص المفتاح»، «شرح عقود الجهان» للسيوطي (٩١١م) .. أو المتون عجرَّدةً من هذه الشروح.

ومن أصول التحقيق: ﴿أسرار البلاغةِ للجرجاني (٧١)هـ).

# وفي متن اللُّغة:

من أصول الضبط: «مختار الصحاح» للرازي (١٦٦٦م)، «المصباح المنير» للفيومي (٧٧٠م).

ومن أصول التحقيق: «تهذيب اللُّغة» للأزهري (٣٧٠م)، «أساس البلاغة» للزنخشري (٣٦٥م).

(0)

#### مثالان مفصًلان:

- أمّا المثال الأول ففي علم أصول الفقه، وقد ضربت من أمثلة ذلك «البدر الطالع على جمع الجوامع» للمحلي (٨٦٤م) أصلًا للضبط، و «البرهان» للجويني (٢٧٤م) أصلًا للتحقيق.

ف «جمع الجوامع» متن أصولي متن متأخّر، جمع فيه تاج الدين السبكي (١٧٧م) من زهاء مئة مصنّف أصول مسائل علم الأصول مجرَّدة من أدلتها، مع العناية بالخلاف الأصولي في غالب المسائل، وعزو الأقوال لقائليها .. و «البدر الطالع» شرح ممزوج مختصر ، عُني بحل ضمائر الجمع، وإبراز دفائنه، مع البرهنة لمسائله. وقد عُني العلماء بالمتن والشرح، فنظم المتن غيرُ واحد، وشرحه كثير من العلماء، كما اختصره بعضهم، وعلى شرح المحلي وُضِعت حواش، كما اختصره بعضهم.

و «البرهان» للجويني (٢٧٨هـ) يُعَدُّ من الكتب الأصولية المتقدمة، وهو من عُمد الأصول التي كانت محلَّ عنايةِ العلماء واستمدادهم، وهو كتاب فيه نَشْرٌ للمسائل وأدلتها، مع آلةِ اجتهاديَّة عاليةِ انبسطت آثارها من أول الكتاب إلى آخره، وكان هذا الكتاب يُنعَت بـ (لغز الأمة)(١)، لوعورةٍ فيه، ولذا لم يتصدَّ له من الشراح إلَّا القليل، ولم يقتصر الجويني على جمع المسائل بأدلتها، بل عُني فيها بتحرير العلم نفسه، ومناقشة مقرَّرات أقطابه، وشمل عطاؤه العلمي ما يتعلق بتحقيق المسائل، والأقوال، تصوُّرًا وثبوتًا، برهنة وتزييفًا، ولم يقتصر فيه على مذهب الشافعية الذي ينتحله، بل ركب فيه مطيَّة الاجتهاد، وكانت منه المذاهبُ كلُّها على صفيح واحدٍ.

هذا استعراضٌ موجَزٌ لطبيعة هذين الأصلين يتبين به سببُ اتِّخاذِ كلِّ منها أصلًا، فإذا استبان ذلك لم يبقَ إلا بيان كيفية التعامل معها، فيُقال:

لما كان «البدر الطالع» أصلًا للضبط فإنَّ على الطالب أن يطلب منه ما يُضبَطُ لا ما يُحقَّقُ (٢)، فيُعنى بالمسائل والدلائل دون بحثٍ في جذورها ومناطق التأثُّر والتأثير فيها، فإذا راجعَ غيرَه من شروح الجمع، فهو إنها يطلب منها ما يتعلق بسلامة تصور المسائل واستيفاء القيود ونحوها عما يُحكِم به ضبط المسائل، وكلًا عَرض له في الكتب الأصولية ما يتعلَّق بهذا الجنس من المعارف ألحقه بنظائره من «البدر الطالع»، ليكون من جملة ما يكرره ويضبطه.

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (١٠: ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) ولا يعني ذلك أن شرح المحلي خال من تحقيق المسائل، بل هو من الكتب الجليلة المحقّقة المحرَّرة في علم الأصول، لكن مصنَّفه وضعه على هيئة ينال بها طالبه ضبط العلم حيث قدَّم المحلي علم الأصول في صورة مركَّزة مكثَّفة، فالتحقيق واقعٌ في طريقه، والضبط محصَّل من هيئته.

أما «البرهان» فلكونه أصلًا للتحقيق فإنَّ عليه أن يتعاملَ معه بتأنَّ بالغ وتريُّثِ شديد، ينتقل فيه من ظواهره إلى بواطنه، طالبًا من مجموعه نظريةً في العلم، ومنهجًا في رسم المسائل، وطريقة في تحرير الدلائل، ويبحث في كل مسألة من مسائله عن أثرِها وتأثُرِها، أثرِها في مسائل الأصول والكتب المصنفة فيه، وتأثُرها بها، ويقف مع موازنات الجويني (١٨٥٤م) وقوفًا طويلًا ليشرف على أصول المدارك والمآخذ، وينظر في طبيعة تعامل الجويني مع الخلاف الأصولي والنصوص الأصولية، كما ينظر في عالً النقد التي تلقّاها كتابه من خلال شرَّاحه أو ما تفرق في كتب الأصول، وأيضًا ينظر في النقد الذي وجَّهه الجويني إلى غيره من الأثمة والأصوليين، فيعقد الطالبُ لذلك مجالسَ موازنةٍ مفصَّلةٍ تتناول تصوُّرَ الاعتراض وصحَّة توجيهه، لذلك مجالسَ موازنةٍ مفصَّلةٍ تتناول تصوُّرَ الاعتراض وصحَّة توجيهه، ويتَّبَعُ أدوات الجويني في تحقيق المسائل الأصولية ونقدها وطريقته في ويتنَّبعُ أدوات الجويني في تحقيق المسائل الأصولية ونقدها وطريقته في تفعيلها .. فمنهج «البرهان»، ومسائله، ودلائله، ونقداته، وأدواته، ومشكلاته = كلُّها تقع في محلِّ البحث والنظر عند طالب التحقيق.

- أمَّا المثال الثاني ففي علم النحو، وقد ضربت من أمثلة ذلك «منهج السالك» أصلًا للضبط، وكتاب سيبويه أصلًا للتحقيق.

أمًّا "منهج السالك" فمن أجلً شروح "ألفيَّة" ابن مالك (١٧٢م)، والألفيَّة متن نحويٌ متأخِّر، تضمُّ خلاصاتِ مركزةً للمسائل النحوية في جُلِّ الأبواب، مع جملة صالحة من تصريف الأسماء، مع إشاراتِ إلى الخلاف والأدلة، والعناية بصياغةِ قواعدَ وشروطٍ وتقسيماتٍ في عباراتٍ وجيزةِ ظاهرةٍ، أو أمثلةٍ وإشاراتِ خفيَّة.

ولامنهج السالك، شرحٌ متوسَّطٌ ممزوجٌ، حلَّ فيه الأشموني (١٩٠٠م) رموزَ الألفية وضهائرَها، واستشهد لأحكامها، مع تنبيهاتٍ ولطائفَ أودعها كتابَه وحلَّى بها شرحَه.

وأمّا كتاب سيبويه (١٨٠٠) فهو الكتابُ المؤسّسُ لعلم النّحو، ضمّنه القولَ في النّحو والتّصريف، مع استعراض واسع لشواهد العربية وما عليه لغة العرب من شعر ونثر، سماع وقياس، باستقراء واسم استوفى فيه جهود النّحويين قبله.

وقد كان لكتاب سيبويه أثرٌ واسعٌ على النحويين باختلاف مذاهبهم ومشاربهم حتى صار عمدة الدراسة النحوية في مختلف القرون، واعتنى العلماء بشرحه، وكشف مشكلاته، كها وضع طائفةٌ منهم كتبًا في شرح شواهده، وكتبًا في الاعتراض عليه، ووضع آخرون في الذبّ عنه.

وقد نقل أبو جعفر النَّحَّاس (٢٢٨م) عن أبي الحسن عليَّ بنِ سليهان، الأخفشِ الصغيرِ (٢١٥م) قولَه بأن سيبويه قد جعل في كتابه مشتبهًا، ليكون لمن استنبطَ ونظرَ فضلٌ، ثم علَّق على ذلك بقوله:

(هذا الذي قاله عليُّ بنُ سليهانَ حَسَنٌ، لأن بهذا يشرُف قدرُ العالم وتفضُل منزلته، إذ كان العلمُ يُنال بالفكرة واستنباط المعرفة، ولو كان كلُّه بينًا لاستوى في علمه جميع من سمعه، فيبطلُ التفاضل، ولكن يُستخرَجُ منه الشيءُ بالتدبُّر، ولذلك لا يُمَلُّ، لأنه يزداد في تدبره علمًا وفهمًا)(١٠).

<sup>(</sup>١) خزانة الأدب للبغدادي (١: ٣٧٢).

ولما حُدِّث المبرِّدُ (ممهم) بقول أبي عمر الجرمي (مههم): (أنا مذ ثلاثين سنةً أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه) وكان محدِّثُه متعجِّبًا مستنكرًا، قال له المبرِّدُ: (أنا سمعت الجرميَّ يقول هذا، وذاك أنَّ أبا عمر كان صاحبَ حديث، فلما علم كتاب سيبويه تفقه في الدين والحديث، إذ كان ذلك - يعنى كتاب سيبويه - يُتعلَّم منه النظر والتفتيش)(۱).

قال الشاطبي (٧٩٠م) معلَّقًا: (المراد بذلك أنَّ سيبويه وإن تكلَّم في النحو، فقد نبَّه في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك، بل هو يبين في كل بابٍ ما يليقُ به، حتى إنَّه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني)(٢).

ولمثل هذا كان كتاب سيبويه (١٨٠م) من أجلِّ أصول التحقيق.

هذا استعراضٌ موجَزٌ لطبيعة هذين الأصلين يتبين به سببُ اتَّخاذِ كلِّ منهما أصلًا، فإذا استبان ذلك لم يبقَ إلَّا بيان كيفية التعامل معهما، فيُقال:

منهج السالك للأشموني (٩٠٠م) لما اتُّخِذَ أصلًا للضبط فإنَّ على الطالب أن يجعل منه بابًا يلج منه لضبط مسائل النحو، ومصطلحاته، وحدوده، وتقسيهاته، ويشفع إليه من مختلف شروح الألفيَّة ما يتعلق بهذه الأوعية الضابطة، دون إغراقي منه في الأبحاث اللَّفظيَّة والفنيَّة المتعلقة بنصِّ الطّالمة.

<sup>(</sup>١) مجالس العلماء للزجاجي (١٩١).

<sup>(</sup>٢) الموافقات (٥: ٥٤).

أمًّا كتاب سيبويه (١٨٠٥) فيجعلُ منه طالبُ العربيَّة منطلقَ تحريره في علومها، فلا يدع في الكتاب من أصلٍ ولا فرع، ولا شاهدٍ من شعرٍ أو نثرٍ، إلا دَرَسه وتتبَّع أثره، ويستقري به مشكلاتِ العربيَّة ويتطلَّب فحصَها منه ومن غيره، فيرصد وجوهَ الأسئلة ومواضعَ المشكلات، ويتَّخذ من نصوص الكتاب مادَّة درسٍ واستنباطٍ، يديم فيها النظر ويقلِّب فيها الفِكر، ويسعى جاهدًا في استكشاف منهج سيبويه في دراسة العربيَّة عرضًا واستنباطًا واحتجاجًا، ويستعين على ذلك بها وُضِع عليه من دراساتٍ معاصرةٍ تناولت مناهجه وآثاره.

(٦)

هذان نموذجان أردتُ بعرضها تجلية فكرة الأصلين، وبه يُعلَمُ أن ليسَ يكفي طالبَ العلم أن يطالع الكتب المهيَّأة للتحقيق مطالعة عابرة، وإذا نظرنا في واقع المحيط العلمي رأينا الكتب المهيَّأة للتحقيق إنَّما تُراجَع لأغراض بحثيَّة، أو لمراجعة مسألة، أو لجرد عابر يُرادُ منه اقتباس بعض الفوائد المتفرقة، وهذا ما يطمح هذا الفصل لدفعه، فلا بُدَّ أن يُجوِّد طالب العلم من تعامله مع هذا الجنس من المصنفات، فيكرَّر مطالعة ما اتَّخذه أصلًا منه ويديم النظر فيه، ثمَّ إنَّ تكرارَه له ليس تكرارًا مجرَّدًا، بل هو تكرارٌ موجَّهٌ على نحو ما تقدَّم بيانه في المثالين المفصّلين.

وبذلك يدركُ طالب العلم أنَّ طريقتَه في التحصيل تختلف باختلاف مقاصده، وذلك يستحثُّه على ضبطِ مقاصد تحصيله، والجدَّ في اتخاذ الوسائل التي تعينه على تحقيقها، كما أنّه بذلك يدرك أنَّ مسالك الإفادة من الكتب تختلف بحسب مضامينها والمقاصد المبتغاة منها، فليست الكتب عجرَّدَ خزانة تُستخلَص منها النتائج فحسب، بل هي معاملُ تدريب وتمرين للطالب، يديم النظر فيها ويكثر مدارستها، فإنَّ إدامة النظر لَتُفضي إلى الضبط، (وإنَّ كثرة المدارسة لَتُعدي على العلم)(١). والقصدُ هنا أن يكون ذلك مستحضرً الدى الطالب، ماثلًا بين عينيه، قائيًا به قلبُه.

#### **(V)**

كان الشافعيُّ (٢٠٤م) يدمن النظر في «موطَّا» الإمام مالك (١٧٩م) ويقول: (ما نظرتُ في موطأ مالكِ إلَّا ازددتُّ فهمًا)(٢).

وكان المزنيُّ (٢٦٤م) شديدَ التعلُّق بـ «رسالة» الشافعي حتى قال: (أنا أنظر في كتاب الرسالة منذ خمسين سنة، ما أعلم أنَّي نظرت فيه مرةً إلا وأنا أستفيدُ شيئًا لم أكن عرفته)(٣).

كما كان أبو عثمان المازيُّ (٢٤٧م) شديدَ التعلُّق بـ (كتاب) سيبويه (١٨٠م) حتى قال: (ما أخلو في كلِّ زمن من أعجوبة في كتاب سيبويه)(٤).

وكان عبدالله بن محمد بن عيسى الأندلسي (يختمُ كتابَ سيبويه كلَّ خسةَ عشرَ يومًا مرَّةً)(٥٠).

<sup>(</sup>١) طبقات فحول الشعراء لابن سلَّام الجمحي (١: ٦-٧).

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء لأبي نعيم (٩: ٧٠).

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٢: ٩٩).

<sup>(</sup>٤) خزانة الأدب للبغدادي (١: ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) الوافي بالوفيات للصفدي (١٧: ٥٣٧).

وقال بعضهم لأبي هاشم الجبائي (٣٢١م): ما أحسنَ جَمْعَكَ لمعاني كتب أبي على (٣٢٠م) -وهو الجُبَّائيُّ، والدُّ أبي هاشم- واختصارَك لكلامه! فقال: (قد دُسْتُ كتبَه دَوْسًا، وأكلتُها وشرِبتُها دَرْسًا، فعرفتُها ظهرًا وبطنًا)(١).

وكان ابن تيميَّة (٢٧٨م) حفيًّا بـ «التعليقة» للقاضي أبي يعلى (٢٥١م)، حتى كان يطلب من طلابه إحضارها إليه في السجن، فكتب إليهم مرَّةً في جملة ما طلبه منهم: (... وترسلون أيضًا من تعليق القاضي أبي يعلى الذي بخط القاضي أبي الحسين، إن أمكن الجميع، وهو أحدَ عشرَ مجلَّدًا، وإلَّا فمن أوَّله عَلَّدًا، أو عَلَّدين، أو ثلاثة) (٢).

وكان الزَّرِيرانيُّ الحنبليُّ (٧٢٩م) يُدِيمُ النظر في «المغني» لابن قدامة (٢٦٠م)، حتى (ذكر أَنَّهُ طالع «المغني» ثلاثًا وعشرين مرَّةً، وكان يستحضرُ كثيرًا منه أو أكثرَه)(٢).

وكذلك كانت الناسكة أمُّ زينبَ فاطمة البغداديَّة (٢٠٧٤)، فقد قال عنها ابن كثير (٢٧٤٤): (كانت من العالمات الفاضلات، تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتقوم على الأحمدية في مؤاخاتهم النساء والمردان، وتنكِرُ أحوالهم وأحوال أهل البدع وغيرهم، وتفعل من ذلك ما لا يقدر عليه الرجال، كانت تحضر مجلس الشيخ تقي الدين ابن تيمية، فاستفادت منه ذلك وغيرَه، وقد سمعتُ الشيخ تقيً الدين يثني عليها، ويصفُها بالفضيلة ذلك وغيرَه، وقد سمعتُ الشيخ تقيً الدين يثني عليها، ويصفُها بالفضيلة

<sup>(</sup>١) الحث على طلب العلم للعسكري (٣٤).

<sup>(</sup>٢) العقود الدرية لابن عبدالهادي (٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) الذيل على طبقات الحنابلة (٥: ٢).

والعلم، ويذكرُ عنها أنها كانت تستحضر كثيرًا من «المغني» أو أكثرَه، وألعلم، ويذكرُ عنها أنها كان يستعِدُ لها من كثرةِ مسائلها، وحسنِ سؤالاتها، وسرعةِ فهمها)(١).

واختصَّ تاج الدين السبكي (٧٧١م) بـ «شرح الوجيز» للرافعي (٦٦٣م)، وكان يقول: (هو كتابُنا، ونحن نَدْأَبُ فيه ليلًا ونهارًا)(٢).

كما اختصَّ أحمد فارس الشدياق (١٣٠٤م) بد «القاموس المحيط» للفيروز آبادي (١٨٠٧م)، وأبدى احتفالَه به بقوله: (إنِّي معترفٌ بأن لصاحب «القاموس» عليَّ فضلًا كبيرًا، ومِنَّة توجِب أن أكون لها ما عشتُ شكورًا، فإنه هو الذي ألجأني إلى الخوض في بحر اللُّغة الزاخر لاستخراج جوهرها الفاخر)(٣).

وقرأ محمود شاكر (١٤١٨م) على بعض شيوخه «لسان العرب»، وكان لصيقًا به مذ بواكير طلبه حتى إنَّه قال: (قرأت وأنا في السنة الأولى الثانوية لسان العرب حرفًا حرفًا من أوَّله إلى آخره)(١٤).

إلى نهاذَجَ كثيرةِ استوطنتْ كتب السير والتراجم، ومِن وراءِ كلِّ عالم كتابٌ يستخفي بالنهلِ من معينه والعبِّ من حياضه، به تضلَّع علمُه وتضوَّع مسكُه .. فاتخذْ لك كتابًا تستخفى به من أعين الناس!

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١٨: ١٤٠–١٤١).

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية الكبرى (١٠: ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) الجاسوس على القاموس (٦).

<sup>(</sup>٤) ظل النديم لوجدان العلي (١٠٠). وانظر: مقالات الطناحي (٢: ٥٢٠)، وفيه: (أخبرني رحمه الله أنه قرأ (لسان العرب) كله، و«الأغاني» كله، وهو طالبٌ بالثانوي).

وكلًا ارتشف طالب العلم سيرة أحد الأعلام المحقِّقين عمن قدَّموا إضافة نوعية للحقل العلمي طَمَحَ ببصر تحصيله إلى ما بلغوه، وَرَجَا أن يبلغ في لاحق دهره مراتبَهم، لكنَّه لو تصفَّحَ واقعَه لربَّها قطعَ بأنَّ نوع تكوينه العلمي لا يوصله إلى ما يرجو، بل غايةُ ما يمكنه الوصول إليه هو ضبطُ نتائج العلوم دون القدرة على تحقيقها وتحريرها، فكان من اللَّازم إذًا هذا التَّمييزُ بين مقاصد التحصيل، ليكونَ الطالب على دراية بحقيقة تحصيله، ثم يتَّخذَ من الوسائل ما يوصله إليها، ويدمنَ قرع أبواب العلم لتُفتَح له مغاليقه، (ولهذا يُحتاجُ في العلوم إلى كثرة الدرس، لأنه في أوَّلِ الأمر يحصل منه الشيءُ الذي يُسمَّى حالًا، وهو كالرَّسم، ثم بعد ذلك بالتَّكرُّر يصير قُنيةً ومَلكَةً)(١).

كثيرٌ هم طلَّاب العلم، لكن الجادَّ منهم قليل، والمحقِّق من الجادين أقل القليل .. والحديثُ عن التحقيق كثيرًا ما يكون بالجمل الفضفاضة والعبارات المجملة دون تبيان لحقيقته، فيقف الطالب متأملًا في سحائب الأحلام دون أن يكون لتلك السحائب هطولٌ في أودية مشاريعه، فتظلُّ علومُه ساكنة فاترة لا تصلح أن تكون وطاءً لتحرير، ولا منطلقًا لابتكار، ولا يملك الدَّفعَ عنها ولا الصيانة لها .. و(من يقضي زمنًا في طلب العلم، ثم ينفصلُ عنه وهو لا يستطيع أن يدفعَ عن أصوله شُبهًا، أو يَضْرِبَ له من العمل مثلًا = ذهب وقته ضائعًا، وبقى اسم الجهل عليه واقعًا) (٢).

<sup>(</sup>١) الهوامل والشوامل - مسكويه (١١١).

<sup>(</sup>٢) الأعيال الكاملة لمحمد الخضر حسين - رسائل الإصلاح (٥: ٢١٣٧).

إذا نظرنا في سير المحقّقين من العلماء وحاولنا الوقوف على إكسير التحقيق في سيرتهم وإنتاجهم وجدناه متمثّلاً في جملة معايير، من أخصّها: معيار (الفوات) .. وهذا معيارٌ أوَّليُّ يُراد به تمييز المحقّقين، نُدرِكُ به وجود التحقيق وإن لم نقفْ تحديدًا على معالمه، ومفاده أن العالم المحقّق هو العالم الذي تحصّل له نمطٌ من مداولة العلم والتعاطي مع مسائله تفرَّد به حتى ظُنَّ فواته بفواته.

ولا أكتمكَ سرَّا إن قلتُ لك بأن هذا المعيارَ منتزَعٌ من إجابةٍ ذكيَّة للإمام أحمد (٢٤١م) أجاب بها على من أنكر عليه جلوسَه عند الشافعي (٢٠١٥م) وترُكه مجلس ابن عيينة (١٩٨٥م)، وذلك حين قال له: (اسكتُ! فإنْ فاتك حديثٌ بعلوَّ تجده بنزول، ولا يضرُّك في دينك، ولا في عقلك، ولا في فهمك، وإن فاتك أمر هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامة)(١).

فالشافعي حقَّق نمطًا من التحقيق جعل الإمام أحمد يعيد ترتيب جدول دروسه خشية فوات هذا النمط بفوات الشافعي، وهكذا فلننظر في من يُظنُّ أن بفواته غياب نمطٍ من أنهاط المداولة العلمية، لنميز المحققين،

<sup>(1)</sup> انظر: آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (٥٨-٥٩)، وحلية الأولياء لأبي نعيم (٩: ٩٩)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (٥١: ٣٣١). وقريبٌ من هذا الخبر أنَّ إسحاق بن راهويه (٢٣٨م) قال: (كنَّا بمكّة والشافعيُّ بها وأحمدُ بنُ حنبل بها، فقال لي أحمد بن حنبل: يا أبا يعقوب جالسُ هذا الرجل - يعني الشافعيُّ -. قلت: ما أصنعُ به وسنُّه قريبٌ من سنُّنا؟ أتركُ ابنَ عينةَ والمقبريُّ؟! فقال: ويجك! إنَّ ذاك يفوت، وذا لا يفوت، فجالستُه) آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (٤٢-٤٣).

ثم نقف من بعدُ على حقيقة التحقيق ومعالمه، وإنها قلت (نمط من أنهاط المداولة العلمية)، لأن العلم لا يفوت بفوات الأشخاص، فكلُّ العلم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ، ولكن الشأن في آليَّة التعامل العقلي والتداول المعرفي لمضامين الوحي، وذلك ما أراد الإمام أحمد (٢٤١م) أن يشير إلى امتياز الشافعي (٢٠٤٠) فيه.

والشافعيُّ الذي بهر الإمام أحمد في فقهه بكتاب الله تعالى يتمثَّل جوهرُ إبداعه في كتاب «الرسالة» .. هذا الكتاب الذي دلَّ على مقامٍ عالٍ من التحقيق والإبداع العلمي يقطعُ معه النَّاظرُ أنه أمرٌ احتكره الشافعي، وبرهانه أنَّ أحدًا لم يستطع أن يستقلَّ بوضع أصولِ للفقه على نسقِ متكامل استقلَّ فيه عن رسالة الشافعي، بل إمَّا أن يكون عمله واقعًا فيه أو منطلقًا منه أو مبنيًّا عليه.

والإمام أحمد نفسه بلغ علمه بالآثار وعللها، وخصوصًا علل الآثار الموقوفة، مقامًا لم يلحقه فيه لاحقٌ مذ فارقتُ آخرُ نسمةٍ من روحه آخر بقعةٍ من جسده، وعن ذلك قال ابن رجب (٢٩٥٠) بعد أن بيَّنَ إمامة أحمد في معرفة صحيح الحديث من سقيمه: (وهذا وإن شاركه كثير من الحفاظ في معرفة علل الحديث المرفوعة، فلم يصل أحدٌ منهم إلى معرفته بعلل الآثار الموقوفة، ومَن تأمَّل كلامه في ذلك رأى العَجَب، وجزم بأنه قلَّ من وصل إلى فهمه في هذا العلم رضى الله عنه)(١).



<sup>(</sup>١) مجموع رسائل ابن رجب - الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة (٢: ٦٣٠).

سيبويه (١٨٠٠) ونمط ضبطه للغة العرب في كتابه، الطبري (٢١٠٠) ونمط تصرُّفه في المخزون السَّلَفي التفسيري، عبدالقاهر الجرجاني (٢١٠١) ونمط تدوقه البياني، الغزالي (٥٠٥٠) ونمط تأليفه العلمي وقولبته للمعارف، ابن تيمية (٢٧٨م) ونمط تحقيقه للمعرفة وتصريفه للعلوم، هؤلاء وغيرهم من الأعلام المحققين، يُحصِّل الطالب بالنظر في نتاجهم وتحسَّس بذور الإبداع في أراضي مدوناتهم ما يُمكنه من السير على منوالهم، ويخطو به خطوات واسعة نحو التحقيق العلمي، وذلك هو أوَّلُ مدارج التحقيق والإبداع، وهو أصدقُ ما يُمكن أن يُدَلَّ به طالب العلم على سبيل التحقيق، بأن يعايش ما أنتجه المحققون ويتغلغل بفكره في كتاباتهم، ولذا كان اتخاذ يعايش ما أرجعي للتحقيق من أعظم السبل الموصلة لذلك، والشأنُ كما قبل: صحبةُ الفحول تُفحِّل.



(لِلْعِلْمِ سَوْرَةً، وَلِانْفِتَاحِهِ بَعْدَ اسْتِغْلَاقِهِ فَرْحَةً، لَا يَضْبِطُهَا بَشَرِيًّ وَإِنِ اشْتَدَتْ حُنْكَتُهُ، وَقَوِيَتْ مُنَّتُهُ، وَفَوِيَتْ مُنَّتُهُ، وَفَضَلَتْ قُوَّتُهُ)

الجاحظ (٥٥٥هـ)

عَنْ أُبِيَّ بنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ:

«يَا أَبَا الـمُنْذِرِ .. أَتَدْرِي أَيَّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَغَظُمُ »

قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: «يَا أَبَا الـمُنْذِرِ .. أَتَدْرِي أَيِّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ٩٠

قُلْتُ: «اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ».

فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «وَاللهِ لِيَهْنِكَ العِلْمُ أَبَا الـمُنْذِرِ».

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في اصَحِيحِهِ (٨١٠).

(1)

سعةُ الاطلاع والاستكثارُ من المعلومات مطلبٌ لبلوغ مدارج العلماء، لكنَّ ذلك وحدَه لا يكفي طالب العلم للرسوخ في العلم والارتياض به، بل لا بُدَّ أن يتخلَّل أعطاف التحقيق بتأمُّله وتقليبه المعارف على صفائح عقله دون فتور ولا مَلَلٍ، فجوهر المجاهدة في طلب العلم ليس في أطر النفس على قراءة أكبر قدر من الكتب، بل في أطرها على التحنُّث في عراب المعاني الغائرة والإشكالات المرهقة، ولا قرارَ لعلم طالب لم يجعل من التأمُّلِ والاستنباطِ سُلَّمًا لتحصيل العلوم والمعارف، ف (الاستنباط هو الذي يفضي بصاحبه إلى برد اليقين وعز الثقة)(١).

<sup>(</sup>١) رسائل الجاحظ (٣: ٢٩).

وقد يأنَسُ الطالب بسرعة اقتناص عقله ومصافحة بصره لجليِّ العلوم وظاهرِ المعاني، لكنْ لِيَعلَمْ أَنَّ مِن وراء جليِّها خفايًا وبواطنَ يُضَنُّ بها على غير العقول المتأمِّلة، وذلك أن المعاني -كها يقول الماوردي (١٠٥٠ه) (ضربان: جليٌّ وخفيٌّ: فأمَّا الجليُّ فهو يسبق إلى فهم متصوِّره من أوَّلِ وَهْلَةٍ، وليس هو من أقسام ما يُشكِلُ على ذي تصوُّر. وأمَّا الخفيُّ فيحتاج في إدراكه إلى زيادة تأمُّل، وفضلِ معاناةٍ، لينجليَ عمَّا أُخفِي، وينكشفَ عمًّا أُغمِض، وباستعمال الفكر فيه يكون الارتياض به، وبالارتياض به يسهل منه ما استصعب، ويقرب منه ما بعُد، فإنَّ للرياضة جَرَاءةً، وللدُّربة تأثيرًا)(۱).

ثمَّ إِنَّ التأمُّلَ من خواصً التكوين الذاتي التي فَضَل بها التكوين الجماعيَّ، وذلك أنَّ لطالب العلم في تلقِّيه طريقين متوازيين، وهما: التكوين الذاتي، والتكوين الجماعي .. ولا غنى له عن أحدهما، ولكلِّ من هذين الطريقين خواص، لكنَّ التكوينَ الذاتيَّ الذي ينكفئُ فيه الطالبُ على نفسه ويكون به حِلسَ مكتبته أحظى بالتأمُّل، بخلاف التكوين الجماعي الذي يكون فيه أسيرَ مصدرٍ آخرَ يَفرِض عليه نمطًا زمانيًّا ومكانيًّا ومعرفيًّا لتلقي المعرفة وإدارتها.

وهذا التكوينُ الذاتيُّ التأمُّليُّ أكثرُ تصالحًا مع نَزَعات الذات، فإنَّ للذَّاتِ انجذاباتٍ طَبْعِيَّةٌ غيرَ مراعاةٍ في التكوين الجهاعي، وذلك يؤخِّر من موقع التأمُّل في خارطة التكوين المعرفي، فإنَّ مقدِّماتِ التأمُّلِ تختلف باختلاف الطلبة من جهة الاستعداد الذهني والتهيُّؤ النفسي، ولا يحقَّقُ

<sup>(</sup>١) أدب الدين والدنيا (١٠١).

التَّوازنَ في رعاية هذه المعطيات مثلُ التكوين الذاتي، أمَّا التكوينُ الجهاعيُّ والأمرُ المشتَرَكُ فيعرِضُ فيه (من النقص والتفاوت لأجل القوى المختلفة والهمم المتباينة والأغراض المتضادة التي قد تعاوَرَتْه ما لا يَعرِضُ في غيره من الأمور التي ينفرد بها ذو القوَّة الواحدة، وتخلص فيها همةٌ واحدةٌ، ويختصُها غرضٌ واحدٌ، فإنَّ مثلَ هذا يَنتَظِمُ ويَتَّسِقُ، ويظهرُ فيه فضلٌ بينً على الأوَّل)(۱).

**(Y)** 

حكى الزجَّاجي (٢٩٠٠) في «مجالس العلماء» خبر مجلسٍ من مجالس العلم والأدب تنازع أطراف النظر والبحث فيه إماما النحو: أحمد بن يحيى المعروف بثعلب (٢٩١٠) ومحمد بن يزيد المبرِّد (٢٨٥٠)، بإدارة محمد بن عبدالله بن طاهر (٢٥٠٠م) - وقد كان رجلًا لا يقبل من العلوم إلا حقائقها وكان كلَّما ألقى سؤالًا عليهما أجاباه، وكان المبرِّد ألحنَ بحجَّته، فقال ابن طاهر للمبرِّد في ختم المجلس: (نِعمَ العلمُ علمُكم، إلا أنّك لا تجعل لأحدِ فضيلةً). فأجابه بقوله: (لا أتقلَّد مقالةً متى لزمتني حجَّةٌ). ثم قال مقالة تبيِّن كيف ينحتُ طالب المعرفة بتأمُّله صخورَ التحقيق .. قال: (لَرُبَّها روَّاتُ في الحرفِ سنةً لتَضِحَ لي حقيقتُه!)(٢).

قالها المبرِّدُ (٢٨٥م)، فاصطفاه ابنُ طاهرِ (٢٥٣م) لنفسه، بينها ضمَّ ثعلبًا (٢٩١٠م) لولده!

<sup>(</sup>١) الهوامل والشوامل - مسكويه (٦٥).

<sup>(</sup>٢) مجالس العلماء (٩٧).

بعد المبرِّدِ بقرونِ يأتي القرافيُّ (١٨٤٠) بكتابه العجاب «الفروق»، ويبتدئه بذكر الفرق بين الشهادة والرواية، وأحسب أنه بهذا الابتداء أراد أن يقذف في روع القارئ أن هذا الكتابَ المتلقَّى كتابُ تأمُّل، وليس كتابًا تُدرك مضامينه بطرف العقل وحاشية الفكر .. كيف ذلك؟

قال في مطلع كلامه عن هذا الفرق: (ابتدأتُ بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين لأنى أقمتُ أطلبه نحو ثهان سنين فلم أظفرْ به)(١).

ما يقرب من ٢٩٠٠ يوم والمسألةُ مسرَّحةٌ في حيز النَّظر والتأمُّل! وهكذا العلمُ، فإنَّ (تَجِشُّم القلب بالفكر لا يتقاعد عن تَجشُّم البدن بالعبادات)(٢).

بينها نرى هذه النهاذج المشرقة وتنشرحُ لذكرِها وذكرِ أمثالها صدورُ التحقيق، نرى في الضَّفَّةِ الأخرى كثيرًا من الطلبة لم يأخذوا من العلم إلَّا فتاتَه، ولم تحتفل عقولهم بالنُّفُوذِ إلى أعواصه وأغواره، بل قنعوا بظاهرٍ من القول، وبادئٍ من الرأي، (وما الآفةُ العظمى إلَّا واحدةٌ، وهي أن يجيءَ من الإنسان، ويجريَ لفظُه، ويمشيَ له = أن يُكثَّرَ في غير تحصيلٍ، وأن يُحسِّنَ البناء على غير أساس، وأن يقولَ الشيءَ لم يقتله علمًا)(٣).

«فَسَلِ الفقية تكن فقيهًا مثلة لا خيرَ في علم بغير تبدبُّرِ»

<sup>(</sup>١) الفروق (١: ٦٧).

<sup>(</sup>٢) المستصفى للغزالي (٢: ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) دلائل الإعجاز للجرجاني (٣٢-٣٣).

التأمُّلُ مشروعُ فكرَةٍ، والاطلاعُ المجرَّدُ مشروعُ معلومَةٍ، وإنها يحصل التهايز بين الطلبة بقدر استحواذهم على الأفكار لا المعلومات، فلا شأنَ للمعلومات إلَّا بقدر ما يُمِدُّها به العقلُ من إدراكه وتأمُّله، وقليلٌ من العلم مع تأمُّلٍ وتفهُّمٍ خيرٌ من كثير لا يديرُه الطالب على فهمِه وتأمُّلِه، ولذلك لما رأى الإمام مالكُ (١٧٩هـ) تلميذَيه وابني أخته مشتغِلَينِ بعلم الحديث -وهو علمٌ يحرِّضُ طالبَه على جمع الروايات وتتبع طرقها بها قد يضرُّ بفقهها وتأمُّلها- قال لهما: (أراكها تحبَّان هذا الشأنَ، فإن أردتمُّا أن ينفعكها الله به فأقلًا منه وتفقَها فيه)(۱).

فَاَلَ الأَمْرُ إِذًا إِلَى استثبارِ المعلومات لا استكثارِها، إلى تخيُّرِ هيئة المعلومات وتوخِّي موقعها وحسنِ التصرُّفِ فيها لا مجرَّدِ العلم بها.

وقلًبْ طرفك في جنبات التراث المعرفي للعلماء بشتى طبقاتهم، ستجد السَّادة هم من كانت الأفكارُ هي المحرِّكَ الأكبرَ لعلمهم، وبها تقلَّدوا مناصب التحقيق، بخلاف من نصب نفسه لاجترار المعلومات المنثورة عند الشركاء دون استثمارها.

ومن أولئك السَّادة المتأمِّلين الذين كان تأمُّلُهم فتيلَ تحقيقاتهم: ابنُ دقيق العيد (٧٠٠م)، فإنه لم يشتهر بكثرة النقل، ولكنَّ قدرتَه التأمُّليَّة أخضعت رقاب المدائح لعلمه، حتى عند من كان ينافرُه و لا يحبُّه.

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك للقاضي عياض (٣: ١٥٥).

قال الأدفوي (٧٤٨م) في ترجمته: (... أمَّا نقدُه وتدقيقُه فلا يُوازَى فيه، جرى ذكرُ ذلك مرَّةً عند الشيخ صدر الدين ابن الوكيل، وكان لا يحبُّه، وكان يتكلَّم في شيء يتعلَّقُ به، ويذكر أنه ليس كثيرَ النقل(١)، فشرعتُ أذكر له شيئًا إلى آخر الكلام، ذكرتُ له بحثًا، فقال: «لا يا سيدي، أمًّا إذا نقد وحرَّر فلا يُوفِّيه أحدٌ»)(١).

لمثل هذا كان ابن دقيق العيد (٧٠٧م) يقول: (ما خرجتُ من بابٍ من أبواب الفقه واحتجتُ أن أعود إليه) (٢٠). وما ذلك إلا لأنّه كان لا يُغادر البابَ حتى يُرهِقَه تأمُّلا، والتأمُّل خزانة العلم، لأنه يوطِّئ للعلم مكانًا راسخًا في عقل المحصِّل، وقلَّما ينسى المرء مسألةً تأمَّلها، وبقدر تأمُّلِه لها يزداد رسوخُها وتشتدُ أواصرُها.

لستُ بطبيعة الحال أفرِض تقابلًا بين التأمَّل والجمع، ولا بين الأفكار والمعلومات، ولست أضدَّدُ بين مسارات التحصيل بها يجني على بعضِها

<sup>(</sup>۱) من شواهد عدم اتساعه في النقل ما نقله التاج السبكي (۷۱هم) عن والده بقوله: (سمعت الشيخ الإمام يقول: حكى لي شيخنا ابن الرفعة أنه دخل على ابن دقيق العيد يومًا - وكان كثير الكتب - فوجد بين يديه فتيا، وهو يقلّبُ الكتب ظهرًا لبطن، وقد سئم من الكشف وأعوزه النقل وأضجره التعب، فقال لي: الله جاء بك، ما تقول في كيت وكيت .. فذكر له مسألة من (التنبيه، قال: فأمسكتُ طويلًا. قال لي: ما بك؟ فقلتُ: السائلُ عظيمٌ لا يسأل إلا عن مُشكل، وهذه في بادئ الرأي واضحة، فأنا أردِّدُ فكري في موضع الإشكال منها. فقال: لا والله، إنها هي فتيا وردت علي، وأعوزني النقل فيها. فقلت: هي في والتنبيه، وقرأتُ لفظه عليه) ترشيح التوشيح (٤١٦ - ٢٤) وخطوط،). ويقابل ذلك قول الأدفوي: (في تصانيفه من الفروع الغريبة والوجوه والأقاويل ما ليس في كثير من المبسوطات، ولا يعرفه كثير من النَّقَلة) الطالع السعيد (٨٥١).

<sup>(</sup>٢) الطالع السعيد (٥٨١).

<sup>(</sup>٣) الطالع السعيد (٥٨٠).

لحساب بعضٍ، فها ابتُلي طلبة العلم في زماننا بمثل هذا التضديد الذي يُربِك التحصيل ويُقلِق الخطط، فكها أن التأمُّل غايةٌ، فكذلك جمعُ المعارف والمعلومات، بل إنَّ فاعليَّة التأمُّلِ مشروطةٌ بتحصيل المعلومات وجمعها، ولا يمكن للطالب أن يتحرَّكَ في أرضٍ فَضَاءٍ خاليَةٍ منها، ومن هنا كان نقصُ المعلومات مَزِلَّة تأمُّل، غير أنَّ الشأن هنا في الإشارة إلى أنَّ الارتياضَ بالعلم وحسنَ التصرُّف فيه لا يكون بمجرَّد تطويق المعلومات وامتلاك المصادر، بل لا يكون ذلك حتَّى تُوظَّفَ وتُستثمرَ لبناء الأفكار والمفاهيم.

والمعلومات بمنزلة الألفاظ، والأفكار بمنزلة المعاني، و(المعنى هو المقصود، واللَّفظ وسيلةٌ إليه، فتعلُّمُ المعنى وتعليمُها، وتعليمُها وتعليمُها على الفايات وتعليمُها .. وبينها كما بين الغايات والوسائل)(١).

فالتحقيقُ العلمي إذًا يتعاظم بقدر استكمالِ الطالب لقوَّتي الجمع والتأمُّل، وبقدر فواتِ إحدى هاتين القوَّتين يدخل النقص على علم الطالب، وفضلُ ما بين هاتين القوَّتين كفضل ما بين القلبِ وحَجَبَيّه، وتبيانُ ذلك ما قالهُ شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّة (٢٧٨م)، فبعد أن ذكرَ وظيفةَ كلِّ من القلبِ -وهو آلة التأمُّل - والعينِ والأذنِ -وهما آلتا الجمع - وما لكلِّ منها من العمل والقوَّة، وبيَّن أنَّ القلبَ إنها خُلِق لتُعلَم به الأشياء، وأنَّ مطيَّتَه التي يتوجَّه بها إلى الأشياء ابتغاءَ العلم بها هي الفكرُ والنَّظرُ، وأنَّ العينَ والأذنَ يحملان إلى القلب ما يعمل فيه بفكره ونظره = قرَّر ما به يُعلَمُ العينَ والأذنَ يحملان إلى القلب ما يعمل فيه بفكره ونظره = قرَّر ما به يُعلَمُ

<sup>(</sup>١) مفتاح دار السعادة لابن القيم (١: ٢٠٢).

فضلُ ما بين الجمع والتأمُّلِ، المعلوماتِ والأفكارِ، فقال: (فصاحبُ العلمِ في حقيقة الأمر هو القلبُ، وإنَّا سائرُ الأعضاء حَجَبَتُه تُوصِل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه، حتى إنَّ من فقد شيئًا من هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه، فالأصمُّ لا يعلم ما في الكلام من العلم، والضريرُ لا يدري ما تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة البالغة .. وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب، أو استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب = فإنه لا يعقل شيئًا، فمدار الأمر على القلب)(١).

فليس المدارُ على جمع المعلومات، بل على تأمُّلِها وإعمال الفكر فيها، (ولن ينتفعَ بالنظر إلَّا من يُحسِنُ أن يتأمَّل)(٢)، وإذا نال الطالب حظًّا وافرًا من الجمع والتأمُّل بلغ ذُرَى المجد العلمي.

وإذا أتى ذِكرُ الذُّرَى هبَّت رياحُ أبي العبَّاس ابنِ تيميَّة (٢٧٨م)، وإذا كان ابن دقيق العيد (٢٠٠٠م) لا يخرج من باب حتى يقتله فهمًا وتأمُّلا، فإنَّ ابنَ تيميَّة لا يخرجُ من باب إلا وقد فتحَ بتأمُّلِه فيه علومًا وأبوابًا .. يقول عنه تلميذُه العالمُ الشابُ ابنُ عبدالهادي (٤٤٠م): (لا تكاد نفسُه تشبَعُ من العلم، ولا تروى من المطالعة، ولا تَملُّ من الاشتغال، ولا تكلُّ من البحث، وقلَّ أن يدخلَ في علمٍ من العلوم، في بابٍ من أبوابه، إلَّا ويُفتَح له من ذلك البابِ أبوابٌ، ويستدرك أشياءَ في ذلك العلم على حُدَّاقِ أهله) (٢٠).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۹: ۳۱۰–۳۱۱).

<sup>(</sup>٢) الموازنة بين شعر أبي تمام والبحترى لأبي القاسم الآمدى (١: ٤١١).

<sup>(</sup>٣) طبقات علماء الحديث (٤: ٢٨٢). وهو كذلك في العقود الدرية لابن عبد الهادي (١٠) وقد نسبه إلى بعض قدماء أصحاب الشيخ.

ولو كان التأمُّل كتابًا لكان ابنُ تيميَّة (٢٧٨م) عنوانَه وأبوابَه، فكلًّ ما ورَّثه من كتبٍ ورسائلَ شاهدُ صدقِ على فضيلة التأمُّل وعظيم أثره في علم العالم وتحقيقه، وأنت لن تجد دلالة أقوى على شَرَف التأمُّل من أن تقدِّم ابن تيمية برهانًا على ذلك، فإنَّ المعارفَ عنده لا كالمعارف، وذلك أن عقلَه التأمُّليَّ مع اتساع دائرة مطالعاته ومحفوظاته قد بلغ حدًّا من الإعجاز جعل من المعارف الناشئة عنه ذاتَ طابع خاصِّ وامتيازِ عديمِ النَّظير، وهذا ما مكَّنه من تملُّك نواصي العلوم والغوص في أعاقها حتى بلغ من العلم مقامًا أهله لأن يستدرك على أهل كل فنِّ ما حرَّروه وقرَّروه.

وهذا الامتياز وتلك الفتوح لا تكون بمجرَّد الجمع، ولا بمحض التأمُّل، بل باجتهاعها واتساعها .. ولهًا اجتمع ابن دقيق العيد (٢٠٧م) بابن تيمية -وقد كان ذلك لما وفد ابن دقيق العيد القاهرة قبل وفاته بعامين سنة (٢٠٧٠) لم يلفت نظر ابن دقيق العيد في ابن تيمية شيءٌ كقدرته الفائقة على الحفظ والاستحضار، فلم يتكلم عن قدرته في الفهم والتأمل، لأنَّ من عادة المرء إذا سئل عن شخصية ما أن يتحدث عها فاته مما تحلَّى به المسؤول، ولما كان ابن دقيق العيد من أئمة النظر والفهم والتأمل شَخَصَ بتوصيفه إلى قدرة ابن تيمية النادرة على الحفظ والاستحواذ على المعلومات والمعارف، فقال: (رأيت رجلًا كلُّ العلوم بين عينيه، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد)(١).

فبحفظ أذهل ابنَ دقيق العيد، وبتأمُّل تشهدُ به مصنَّفاتُه بلغ ابنُ تيميَّة أنْ كان شيخَ الإسلام، نسيجَ وحدِه وفَرْدَ زمانه في العلم والمعرفة.

<sup>(</sup>١) المقفى الكبير للمقريزي (١: ٢٨٥).

نظيرُ ما تقدَّم في الموازنة بين مرتبتَي الأفكار والمعلومات ما يُقال في القدرة البلاغيَّة والبيانيَّة، فليس الشأن فيها متعلِّقًا بحفظ المفردات ودراية الأساليب، بل حتَّى تكون للبليغ قدرةٌ على حسن التصرُّف في الكلام وتوخِّى مواقع المفردات في نثره وشعره.

ولما ذكر الجرجاني (١٧١ه) أنَّ عَلَطَ الناس في شأن البلاغة كثيرٌ بيَّنَ ذلك وضرب له مثلًا، فقال: (فمِنْ ذلك أَنك تجد كثيرًا عَن يتكلَّمُ في شأن البلاغة، إذا ذكر أنَّ للعرب الفضلَ والمزيةَ في حُسْنِ النظمِ والتأليفِ، وأنَّ للعرب الفضلَ والمزيةَ في حُسْنِ النظمِ والتأليفِ، وأنَّ لها في ذلك شأوًا لا يبلُغُه الدُّخلاءُ في كلامهم والمولَّدونَ = جعَلَ يُعلِّل ذلك بأنْ يقولَ: "لا غرْو، فإنَّ اللُّغةَ لها بالطَّبعِ ولنا بالتكلُّف، ولن يبلغ الدخيل في اللُّغات والألسنة مبلغَ مَنْ نشأً عليها، وبُدِئَ مِن أوَّلِ خَلْقهِ بها»، وأشباهِ هذا مما يُوهِمُ أنَّ المزيَّة أتنها من جانبِ العِلْم باللُّغة، فبأيِّ شيءِ امتازت؟ أن تكون مزيَّة العرب كامنة في جانب علمها باللُّغة، فبأيِّ شيءِ امتازت؟

يجيب عن ذلك، فيقول: (اعلمُ أنَّا لم نُوجِب المزيَّةَ من أجل العلم بأنفُسِ الفروقِ والوجوهِ فنستند إلى اللَّغة، ولكنَّا أوجبناها للعلم بمواضعها، وما ينبغي أن يصنع فيها، فليس الفضلُ للعلم بأنَّ «الواه» للجمع، و«الفاء» للتعقيب بغير تَراخٍ، و«ثم» له بشرطِ التَّراخي، و«إنْ» لكذا، و«إذا» لكذا، ولكنْ لأَنْ يتأتَّى لكَ إِذا نظَمْتَ شعرًا وألَّفْتَ رسالةً أَنْ تُحْسِنَ التخيرُ، وأن تَعْرفَ لكلِّ مِنْ ذلك مَوضِعَه) (١).

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز (٢٤٩-٢٥٠).

وقد أدار الجرجاني (٧١،٤م) هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتابه الفَرْد «دلائل الإعجاز»، وذكر له من التطبيقاتِ والـمُثُلِ ما يُبهِج، وهذا في كلامه من المرقِّصَات، فإنه أحسنَ فيه ما شاء.

ومن الشواهد العزيزة والإشارات الأثيرة في هذا السياق ما جاء في ترجمة الإمام البيهقي (١٥٤٨) مصنّف «السّنن الكبير»، و«معرفة السنن والآثار»، و«دلائل النبوة»، و«شعب الإيهان»، و«الأسهاء والصّفات»، وغيرها، فقد قال عنه الذهبي (١٤٧٨) مشيرًا إلى جوهر التمينُز في مشاريعه العلمية الإنتاجيَّة: (لم يقع له «جامع الترمذي»، ولا «سنن النّسائي»، ولا «سنن ابن ماجه»، ودائرتُه في الحديث ليست كبيرة، بل بُورِكَ له في مرويًاتِه، وحَسُنَ تصرُّ فُه فيها، لحذقه وخبرته بالأبواب والرجال)(۱).

فلم تكن دائرة البيهقي كبيرة في الحديث، لكن لمّا كان له اقتدارٌ على حُسنِ التصرُّف في العلم بورك له فيه، وحُسنُ التَّصَرُّفِ هذا لا يُؤتاه الطالب بكثرة ما يحصّله، بل بخبرته بها حصّله وحِذْقِه فيه، كها أشار الذهبي إلى ذلك حين تعليله حسنَ تصرُّفِ البيهقي بقوله: (لحذقه وخبرته بالأبواب والرجال).

أمًّا الخبرة فتُنالُ بطولِ ملابسة العلم، وإدامةِ النظر والتأمُّل فيه، وأمَّا الحذق فمنه ما يُنال بذلك، ومنه ما يُنال بالذكاء الذي يهبه الله لمن يشاء من عباده، وقد كان ابن حجر (٥٨٥٨) يبدي تمنُّعَه من تدريس غير علم الحديث لأعذار يبديها لمن يطلب منه ذلك، كقوله لبعضهم: (جهدي أتفرَّغُ لإلقاء

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (١٩: ٩٥).

العلم الذي يُقال إِنَّني أعرفه). غير أن السخاوي (٩٠٢م) عقَّب ذلك بقوله: (هذا مع كونه أستاذًا في كل فنَّ بحُسْنِ ذكائه)(١). فالذكاء يساعف صاحبَه بحسن التصرُّف في المادَّة العلميَّة التي يمتلكها، ولو كانت محدودةً.

ومن الأعلام الذين ارتاضوا بالعلم حتى رُزِقوا حسنَ التصرُّف فيه: أحمد فارس الشدياق (١٣٠٤م) أحد أعلام اللَّغة في العصر الحديث، فقد عَشِقَ اللَّغة، وكَلِفَ بها، فكانتُ أنسَه وصفوَه، وكتب في موضوعاتها كتبًا ومقالات، منها كتابه «سر اللَّيال في القلب والإبدال»، وقد كشف في تضاعيفه عن واقع مصادره اللَّغوية، فأتى بها أدهش، لكن لا من جهة وفرتها وتنوعها، بل بعكس ذلك تمامًا!

وذلك أن الحديث ساقه لـ «القاموس المحيط»، فبيَّن أن صاحبَه لم يكن له همٌّ سوى جمع الألفاظ دون مراعاة نسق المشتقات وضمٌ كل فرع إلى أصله، ولذلك كانت عبارته مشتتَّة للنظائر، ثم قال: (فكان من همِّي في هذا التأليف أن أرُدَّ كلَّ فرع إلى أصله، وأن أنسق معاني المادة نسقًا يبيِّنُ مأخذَها وعلاقتَها ومناسبتَها، وفي ذلك من العناء والجهد ما لا يخفى، وربَّما أحوجَ تنسيقُ المعاني وضمُّ المباني إلى تفسير فعلِ مشهورِ الاستعمال بفعلِ هو دونه في الشهرة).

وبعد أن ذكر أمثلةً لذلك قال: (ولو كانت عبارة «القاموس» واضحةً كعبارة «الصحاح» لاتسع المجال أكثر عما جُلْتُ فيه، وإنها لم أعدِلْ عنه إلى «الصحاح» لكونه أجمع للألفاظ، وليس عندي من كتب اللَّغة المطولة غير هما)(٢).

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر (٣: ١٠٢٤).

<sup>(1) (031-131).</sup> 

فالشدياق (١٣٠٤مـ) الذي انتهض للفيروز آبادي (١٣٠٤مـ)، وصنَّف «الجاسوس على القاموس»، لم يكن عنده من كتب اللُّغة المطولة إلا كتابان فقط، ولكنَّ حُسْنَ التصرُّفِ فيهما والتوسُّلِ بهما للنُّفُوذ إلى أغوارِ اللُّغة ودقائقِها مكَّنه من تملُّك ناصيتها.

وقد أشار الشدياق في مطلع «الجاسوس» لاختصاصه بالقاموس، ومضت الإشارة إلى ذلك في فصل (تحقيق العلم)، وتقدَّم نقل قوله: (إني معترفٌ بأن لصاحب القاموس عليَّ فضلًا كبيرًا، ومِنَّةٌ توجِب أن أكون لها ما عشتُ شكورًا، فإنه هو الذي ألجأني إلى الخوض في بحر اللُّغة الزاخر لاستخراج جوهرها الفاخر)(۱).

فهذا من أسرار حسن تصرُّفه، إذ إنَّ اختصاصَه بالقاموس وكثرةً ملابستِهِ وتأمُّلِهِ له كان له أثرٌ بالغٌ في قدرتِه اللُّغوية، ثم عطائِه وإنتاجِه اللُّغوي، حيث أدار كثيرًا من آرائه ونظراته على موادً القاموس ومخبَّآتِه.

فكما أن البيهقي (١٥٤٨م) لم تكن دائرته في الحديث كبيرة، ومع ذلك كان من أعلام المحدثين، فكذلك الشدياق، لم تكن دائرته في اللَّغة كبيرة، ومع ذلك كان من أعلام اللَّغويين، والخبرةُ كفيلةٌ بأن تجعلَ من ضيِّقِ المصادر واسعَها بتأمُّله وحسن تصرُّفه.

<sup>(</sup>١) الجاسوس على القاموس (٦).

من مهارات التأمُّل الفاعلة في شتى المعارف مهارة استشكال المادة، وكثيرًا ما تَعرِضُ لطالب العلم في قراءاته بعضُ المعلومات والنتائج المشكلة، وهذا الإشكال إمَّا أن يدركه القارئ بتنافر موادِّ المعلومة الماثلة بين عينيه، أو ينصَّ عليه الناقل، وهذا النوع من المعارف من أجلِّ مثارات النظر، ومن أقبَل المحالِّ العلميَّة للارتياض بالتأمُّل.

طالب العلم حيالَ ذلك ربَّما سلَّم بها يعترضه من إشكالٍ وأذعن لبادي رأيه أو لاستشكالِ غيرِه، فلم يظفرُ إلَّا بكون هذه القضية من المحارات، وهذا بحدِّ ذاته حصادٌ معرفيٌّ، لكنَّ الأمثلَ أن يجعل القارئ من هذا الإشكال مُبتداً بحثٍ وتأمُّلِ بتثوير مكوِّنات المادَّة المشكلة، فربها كان هذا الاستشكال مبنيًّا على خطأٍ في النقل أو نقصٍ فيه، ومثلُ هذه الموادِّ تبعثُ على القراءة والتنقيب، وتُحقِّقُ لطالب العلم فوائدَ كثيرةً.

وإذا نمَّى في حواسِّهِ وصناعاته المعرفية صناعة الاستشكال وتعقَّبَ بها المعلوماتِ وساءَ لها = تحصَّل له بكثرة تفعيله لها وارتياضه بها مِن كشفِ خبَّات المعارف ما لا يحصى، وهو ما يجعل كثيرًا من الطلاب يقف على فوائد في غير مظانبًا، فإذا ضمَّها إلى ما معه تهلَّل وجهُ تحصيله، وطَربَتْ عينُ معارفه.

وكما يكون الاستشكال للموادِّ المحصَّلةِ عند آخرين، فعلى الطالب كذلك أن يستشكلَ نتائجَه التي حصَّلها ويجدِّدَ استشكالها من حينٍ لآخر، ويُسائلَ دومًا مقرَّراتِه التي توصَّل إليها، وذلك ليُقوِّمَ معوجَّها ويُحكِمَ مُنادَها، فلا ير د عليها اعتراضٌ إلا وقد أمكنه الانفصالُ عنه.

تأمُّلُ ساعةٍ خيرٌ من قراءة ليلة، والقراءةُ بلا تفكيرِ لا توصل إلى شيء من العلم كما يقرِّر ابن باديس (١٣٥٩هـ)، وأن تقرأ كتابًا ثلاث مرات أنفع من قراءتك ثلاثة كتب كما يقول العقَّاد (١٣٨٣مـ).

وللعلم دقائق وأسرار (طريقُ العلمِ بها الرَّوِيَّةُ والفِكرُ)(١)، ومن ثَمَّ فإنه (ينبغي لطالب العلم أن يكون متأمِّلًا في جميع الأوقات في دقائق العلوم، ويعتادَ ذلك، فإنَّا تُدرَك الدَّقائقُ بالتأمُّل)(٢).

ولذلك كانت وصية الخليل (١٧٠هـ) أنْ (كُنْ على مدارسةِ ما في قلبِكَ أحرصَ منكَ على حفظِ ما في كُتبكَ)(٣).

تَأْمَلُ فِي علمٍ، فِي كتابٍ، فِي مسألةٍ.

تأمُّلْ لتخليق فكرة، لصناعة مدخل، لزرع إشكال.

تأمَّلُ، فإنَّ جوهر العلم لا يُنال بغير التحقيق فيه، والتحقيق في العلم لا يكون إلَّا باستعمال الفكر، وإمعان النظر، واستثمار العقل بتحديق بصيرته إلى صواب الغوامض بطول التأمُّل، (فأمَّا مَن سوَّلَت له نفسه دَرُكَ البغية بمجرَّد المشامَّة والمطالعة، معتلًّا بالنظر الأول، والخاطر السابق، والفكرة الأولى، مع تقسيم الخواطر، واضطراب الفكر، والتساهل في البحث والتنقير، والانفكاك عن الجد والتشمير = فاحكُم عليه بأنه مغرور

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز للجرجاني (٧).

<sup>(</sup>٢) تعليم المتعلم للزرنوجي (٩١-٩٢).

<sup>(</sup>٣) الكامل للمرد (١: ٥٠٣).

مغبون، وأخلِقْ به أن يكون من الذين لا يعلمون الكتابَ إلا أمانيَّ وإن هم إلَّا يظنون)(١).

تأمَّلُ في كلمات العلماء، فإنَّ فيها من جليل المعاني ودقيق الأنظار ما هو حقيق بالتأمُّل واستكداد الفهم، والشأن كما قال أبو الدرداء (٣٢م) رضي الله عنه: (ما نحنُ لو لا كلماتُ العلماء؟)(٢).

وقد حرَّرَ تقي الدين السبكي (٢٥٧م) القولَ في مسألةٍ، وبحثَها بها عدَّه من (نفائس المباحث)، ثم بيَّن أن الذي حرَّكه لهذا البحث والتحرير تأمُّلُه في كلام للشافعي (٢٠٤م)، ثم قال: (ما أنفعَ تأمُّلَ كلام العلماء رضي الله عنهم) (٢).

وإذا كان هذا مع كلام العلماء، فكيف هي الحال مع كلام رسول الله ﷺ المعطَى جوامعَ الكَلِم؟!

بل كيف هي الحال مع كلام الله تعالى الذي نزَّله ووصفه جلَّ في علاه بأنه (أحسن الحديث)؟!

واستمعْ إلى زَفْرَة ابن القيم (٥٠١م) حين تكلَّمَ عن قول الله تعالى في مطلع سورة غافر: ﴿ غَافِرِ ٱلذَّنُ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَا َ إِلَهَ إِلَّهُ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْمِقَابِ ذِى ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ أَلْمَصِيرُ ﴾ [غافر: ٣] بكلام امتدَّ لبضعة صفحات، واستنبط من هذه الآية جُمَلًا من العلوم والمعارف، ثم قال:

<sup>(</sup>١) شفاء الغليل للغزالي (٦).

<sup>(</sup>٢) مسند الدارمي (١: ٣٥٩ - رقم: ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (١٠: ٢٧٥).

(هل خطر ببالك قطُّ أن هذه الآية تتضمَّن هذه العلوم والمعارف مع كثرة قراءتك لها وسماعك إيَّاها؟!

وهكذا سائرُ آيات القرآن .. فها أشدَّها من حسرةٍ وما أعظمَها من غبنةٍ على من أفنى أوقاته في طلب العلم، ثم يخرج من الدنيا وما فَهِمَ حقائق القرآن، ولا باشرَ قلبُه أسرارَه ومعانيَه، فالله المستعان)(١).

#### \*\*\*\*\*\*

هذا، وإنَّ للعلمِ فَرْحةً، لا تُنَال بحصد أكبر قدر من الفوائد والـمُلَح، ولا بالترنَّم -حين تُسأَلُ- ببضعة أبيات من هذه المنظومة أو تلك، وإنها تُنَال حين يترنَّحُ عقلُك من رَهَق التأمُّل في دهليز مسألةٍ مظلمةِ الآخِر، ويتهادى فكرُك ذليلًا خلفَ أذيال قضية مغلقة، حتى إذا ما أزِفَت ساعتُك انسدَل لك خيطُ الفتح، وانحلَّت عُقدُ الإشكال .. هنالك الفرْحة.

يسجِّل الجاحظ (٢٥٥م) ذلك، ويبين كيف تَنفَصِمُ عُرَى الحزم مع فيوض فَرْحة الكشف، فيقول: (للعلم سَورةٌ، ولانفتاحه بعد استغلاقه فرحةٌ، لا يضبطها بشريٌّ وإن اشتدَّت حُنكَتُه، وقَوِيَت مُنَّتُه، وفَضَلت قُوَّتُه)(٢).

ويحكي لك ابن حزم (٤٥٦م) شاهدًا من حاله، ويبين لك كيف أن الفرحة العلميَّة رجحت عنده بها سواها، فيقول: (وأحدثك في ذلك بها أرجو أن ينتفع به قارئه -إن شاء الله تعالى-، وذلك أني كنت معتقلًا في يد

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (١: ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) العثمانية للجاحظ (٢٦٧).

الملقب بـ «المستكفي» وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن الناصر، في مُطبِق ضيِّق، وكنتُ لا آمَنُ قتلَه، لأنه كان سلطانًا جائرًا ظالمًا عاديًا قليلَ الدين كثيرَ الجهل غيرَ مأمونٍ ولا متثبِّت، وكان ذنبُنا عنده صحبتنا للمستظهر رضي الله عنه، وكان العيَّارون قد انتزوا بهذا الخاسر على المستظهر فقتله، واستولى على الأمر واعتقلنا حيث ذكرنا.

وكنتُ مفكِّرًا في مسألةٍ عويصةٍ من كلِّيَّاتِ الجُّمَل التي تقع تحتها معانٍ عظيمةٌ كثر فيها الشَّغْب قديمًا وحديثًا في أحكام الديانة، وهي متصرِّفة الفروع في جميع أبواب الفقه، فطالتْ فكرتي فيها أيامًا وليالي، إلى أن لاح لي وجه البيان فيها، وصعَّ لي -وحُقَّ لي- الحقُّ يقينا في حكمها وانبلج، وأنا في الحال الذي وصفنا، فبالله الذي لا إله إلا هو الواحد الأول الخالق مدبر الأمور كلِّها أُقسِمُ، الذي لا يجوز القسم بسواه، لقد كان سروري يومئذ وأنا في تلك الحال بظفري بالحق فيها كنتُ مشغولَ البال به وإشراقِ الصواب لي أشدَّ من سروري بإطلاقي مما كنتُ مشغولَ البال به وإشراقِ الصواب لي أشدَّ من سروري بإطلاقي مما كنتُ مشغولَ البال به وإشراقِ

ما أضيقَ العلمَ لولا فُسحَةُ الفَرَحِ!

<sup>(</sup>١) التقريب لحد المنطق (٢٠٩-٦١٠).



(اعْلَمْ أَنَّكَ لَا تَشْفِي العِلَّةَ وَلَا تَنْتَهِي إِلَى ثَلَجِ اليَقِينِ حَتَّى تَتَجَاوَزَ حَدَّ العِلْمِ بِالشَّيْءِ مُجْمَلًا إِلَى العِلْمِ بِهِ مُفَصَّلًا، وَحَتَّى لَا يُفْنِعَكَ إِلَّا التَّظَرُ فِي زَوَايَاهُ، وَالتَّغَلْفُلُ فِي مَكَامِنِهِ، وَحَتَّى تَصُونَ كَمَن تَتَبَعَ السَاءَ حَتَّى عَرَف مَنْبَعَه، وَانْتَهَى فِي البَحْثِ عَنْ جَوْهِرِ العُودِ الَّذِي يُصْنَعُ فِيهِ إِلَى أَنْ يَعْرِفَ مَنْبِتَهُ وَمُجْرَى عُرُوقِ الشَّجَرِ الَّذِي هُوَ مِنْهُ)

عبد القاهر الجرجاني (٤٧١هـ)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال:

ا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ.

أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِ اللُّعْجَمِ الأَوْسَطِ» (٨٩٧).

(1)

من أجلِّ مَلكات طالب العلم: ملكة الصناعة البحثيَّة، وهذه الملكة ركيزةٌ أساسيَّةٌ في خارطة تحصيله، وبها ينالُ رُبَّا عاليةً من التحقيق والتحرير بوساطة ملاحقاته البحثية في مجاحر العلم ومكامن المعرفة.

الطالبُ في بحثه يثيرُ المادَّة، ويطاردُها، ويختبرُها بعرضها على نظائرها، ويجوِّدُها بوضعها في حاقِّ موضعها، بينها هو في قراءته وحفظه وفهمه أسيرٌ لها ولصاحبها، يحركانه ويقلبانها كيفها شاءا، و(من تولى مباشرة العلم بنفسه، واصطلاه بحسه = ظفر منه بالعيون، وظهر له منه المكنون، ويكون مدركًا للأحكام بأدلتها، عن سَبْرٍ وانتقادٍ، وجدَّ واجتهادٍ، فيكون ذلك أعلى مرتبة وأسنى منقبة عن اتكل على تنقيب زيد وعمرو)(۱).

<sup>(</sup>١) الصعقة الغضبية (٢٦٨).

ثمَّ إِنَّ الصناعة البحثيَّة مَلَكةٌ جامعةٌ، ينال الطالبُ بالدُّرْبة عليها عِدَّة ملكاتٍ، لِمَا أَنَّ الصناعة البحثية تفعيلٌ للهادَّة وانفعالٌ بها، كها يتقلَّبُ فيها بين القراءة والجمع والتحليل والتركيب والمقارنة والتقويم، فلا يغادرُ المادَّةَ المبحوثةَ إلَّا وقد فُتِّحَت له أبوابُ جُمَلِها، وألقتْ بمفاتيحِها خَزَنةُ تفاصيلها.

وقد قال الإمامُ الجرجانيُّ (١٤١٠م) -أحدُ أساطين البحث والابتكار في العلوم العربيَّة والإسلاميَّة -: (واعلم أنَّك لا تَشفِي العِلَّة ولا تنتهي إلى ثَلَجِ اليقين حتى تتجاوزَ حدَّ العلم بالشيء مجملًا إلى العلم به مفصَّلا، وحتى لا يُقنِعَكَ إلا النَّظرُ في زواياه، والتَّغلغُلُ في مكامنه، وحتى تكونَ كمن تتبَّع الماء حتى عرف منبَعَه، وانتهى في البحث عن جوهر العُود الذي يُصنَع فيه إلى أن يعرف منبِتَه وجَرَى عروقِ الشَّجَرِ الذي هو منه)(١).

وقال عبد الله بن المعتز (۲۹٦م): (لولا الخطأِ ما أشرقَ نورُ الصواب، وبالتعبِ وُطِئ فراشُ الرَّاحَة، وبالبحثِ والنظرِ تُستَخرَجُ دقائق العلوم)(٢).

**(Y)** 

كثيرٌ من الكتبة حين حديثه عن البحث العلمي يتناول ما يتعلق بالكتابة البحثية .. والكتابة البحثية بأنواعها وخطواتها وتقسيهاتها شيءٌ، والصناعة البحثية شيءٌ آخرُ.

<sup>(</sup>١) دلائل الإعجاز (٢٦٠).

 <sup>(</sup>۲) الفقيه والمتفقه (ف: ٦١٥). وعنه -دون تصريح - أبو الحسن العامري (٣٨١هـ) بلفظ:
 (بالبحث تستخرج دفائن العلوم) الإعلام بمناقب الإسلام (١٨٥).

وهذا الفصلُ يتناول الحديث عن الصناعة لا الكتابة، فالكتابة البحثية وسيلةٌ ناقلةٌ، بينها الصناعة البحثية وسيلةٌ منتِجةٌ، وربَّها كان محصَّلُ الصناعة البحثيَّةِ سطرًا واحدًا، لكنَّ الباحثَ احتاج للوصول إلى هذا السطر أن يقرأ عشرات وربها مئات الصفحات، كها احتاج إلى أن يستثمرَ مختلف حواسه المعرفية.

فها في هذا الفصل إنَّها هو حديثٌ عن الصناعة البحثيَّة التي لا يخلو برنامج الطالب منها مهها كانت مرحلته، ومن ثَمَّ فليس الحديثُ مختصًا عن نوعٍ من الطلبة، بل هو شاملٌ لعموم الطلبة، فقد لا يتهيَّأ طالب العلم للكتابة البحثية ولو بلغ من العلم منتهاه، لكنَّ خارطةَ ملكاته لا يمكن أن تخلو من ملكة الصناعة البحثية ما دام يبغى من العلم دفائنة وجواهرَه.

هذا، وإنَّ مما يفترضه هذا الفصل:

أنَّ من ضرورات الصناعة البحثيَّة العلمَ بمصادرِ المعرفة، ومظانِّ العلم، و(معرفةُ مظنَّة العلم نصفُ العلم) كما يقول الطناحي (١٤١٩م)(١).

وأنَّ القدرة البحثية فرعٌ عن القدرة المعرفية، فإذا اشتدَّ عُود هذه اشتدَّ عُود تلك، ومن عَرِي عن حظِّ وافر من المحفوظ والمعلوم وقلَّ نصيبُه من الخبرة بالعلم ومعاناة مسائله أتى ذلك على بحثه بالنقص، وذلك (أنَّ العقل وإن اشتدَّ مَغرِزُه، وثبتت أواخيَّه، وجاد نحتُه = فإنه لا يبلغ بنفسه درك الغاية دون كثرة السَّمَاع والتَّجربَة)(٢).

<sup>(</sup>١) في اللغة والأدب (١: ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) العثمانية للجاحظ (٣١).

كما يفترضُ أنَّ للمواهب الفطرية أثرًا بالغًا في جودة البحث وإبداع الباحث.

وقد قبَّدتُ في هذا الفصل خمسَ صناعاتِ بحثيَّة، وهي: التمييزات المعرفيَّة الذهنيَّة، احتفال العقل بالسؤالات، توخِّي موقع المادَّة من عمود البحث، توسيل المعلومة، استجلاب الأفق المعرفي .. ولم أُرِد بهذه الخمسِ حصرَ الصناعات، وإنَّما أردت أن أثبتَ جملةً منها لأدلَّ على ما هو من جنسها.

(٣)

### الصناعة الأولى: التمييزات المعرفيّة الذهنيّة:

قراءته ومعالجته.

المراد بالتمييزات المعرفية: ملاحظةُ أنواع المعارف وأجناسها، وفرزُها. وتقييدُها بـ (الذهنيَّةِ) ضرورةَ أنَّ الناظر لا بدَّ أن يستصحبها حال

وهذه الصناعة من ضرورات تجويد جمع المادة وفرزها، ولها مرحلتان، قبليَّة وبعديَّة:

أُمَّا القَبْلَيَّة فعلى الطالب قبل الخوض في البحث قراءةً وتنقيبًا أن يُجهِد عقلَه في وضع تمييزاتٍ تُعِينه على إنزالِ كلِّ معلومةٍ محصَّلةٍ في موضعها اللَّائقِ بها من أوعية الموضوع المراد بحثه.

ومن مثارات الغلط البحثي أن يستعجلَ في البحث عن مطلوبه قبل أن يُديرَ في ذهنه التمييزات الصالحة لبحثه. وأمًّا البعديَّة فمن الضرورة البحثيَّة نشوءُ تمييزاتٍ معرفيَّة بعد الشروع في البحث، لأنَّ الباحثَ مها أعدَّ من تمييزاتٍ، فلا بُدَّ أن يصادفَ من الموادِّ ما يحرِّك في ذهنه مزيدًا من التمييزات المعرفيَّة.

### وأنا أضرب لهذه الصناعة مثلًا من الفقه:

في البدء لا بُدَّ أن يدرك الباحث أنَّ للفقه تمييزاتِ كثيرة تختلف باختلاف موضوعاته، فمنها التمييز بين المسائل والدلائل، المقدمات والنتائج، الآثار والمؤثرات، مواضع الوفاق والخلاف، ثمَّ تحت هذه التمييزاتِ تمييزاتُ أخرى تتفرَّع عنها، ففي الدَّلائل تمييز بين ما هو أصلي وبين ما هو تبعي، وفي الخلاف تمييز متعلِّق برتبة الخلاف وطبقات الفقهاء المختلفين، وفي الآثار بين ما هو مؤثرٌ مستقلٌ، وبين ما هو مؤثرٌ مع مؤثراتٍ أُخر، ونحو ذلك، ولكلَّ من هذه التمييزات كلماتٌ مفتاحيًّ متى صافحتْ عينَ الباحث دلَّته عليها، ومنها ما هو غامضٌ خفيٌ.

من مسائل فقه الصيام: حكم صوم التطوع بنية منعقدة في النهار، وفيه خلافٌ بين الفقهاء، فأجازه الجمهور خلافًا لمالك، ثم إنَّ المجوِّزين اختلفوا في ثواب صوم التطوع بنيَّة نهاريَّة، أيبتدئ من وقت النية، أم ينال الصائم ثواب اليوم كله؟

فإذا رجع الباحث لمصادر الفقه الرئيسة، وطالع «المغني» لابن قدامة (٢٦٠م) فسيجد فيه قوله:

(يُحكَمُ له بالصومِ الشرعيِّ المثابِ عليه من وقت النية في المنصوص عن أحمد، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي. وقال أبو الخطاب في «الهداية»: يُحكَمُ له بذلك من أول النهار. وهو قول بعض أصحاب الشافعي، لأن الصوم لا يتبعّض في اليوم ...

ولنا: أنَّ ما قبل النية لم ينو صيامه، فلا يكون صائبًا فيه؛ لقوله -عليه السلام-: "إنها الأعهال بالنيات، وإنها لكلِّ امريً ما نوى". ولأنَّ الصوم عبادةٌ محضةٌ، فلا توجد بغير نية، كسائر العبادات المحضة. ودعوى أن الصوم لا يتبعَّضُ = دعوى محل النزاع، وإنها يشترط لصوم البعض أن لا توجد المفطرات في شيء من اليوم، ولهذا قال النبي عَلَيْهُ في حديث عاشوراء: "فليصم بقية يومه" ... إذا ثبت هذا فإن من شرطه أن لا يكون طعم قبل النية، ولا فعل ما يفطره، فإن فَعَلَ شيئًا من ذلك، لم يجزئه الصيام، بغير خلاف نعلمه)(١).

الباحث الذي ينظر في هذه المادة نظرًا جُمُليًّا بلا تمييزاتٍ حاضرةٍ سيخرج منها بأنَّ في المسألة قولين في مذهب الحنابلة، هما قولان للشافعيّة، واستدل هؤلاء بهذا الدليل، والآخرون بذاك، ثم ينقل ما وجده نقلَ مِسطَرة .. وأمَّا الذي يقرأ هذه المادَّة مستحضِرًا التمييزاتِ السابقَ ذكرُها فسيخرج من هذه القطعة بجملة من الفوائد، منها:

أنَّ في المسألة بين المجوِّزين موضع خلاف، وموضع وفاق، أمَّا الوفاق فأنَّ صيامَ مَن فعل مفطِّرًا قبل عَقدِ النيَّة النهارية غيرُ مجزئ، ولا ثوابَ فيه، وأمَّا الخلاف ففي حالِ ما إذا نوى في أثناء النهار ولم يكن قد أفطر قبل ذلك .. فهذه فائدة متعلقة بالوفاق والخلاف.

<sup>(</sup>١) (٤: ٣٤٣-٣٤٣) بتصرُّف.

- أنَّ الخلافَ داخلَ مذهب الحنابلة بين قولين أحدُهما نصُّ إمام المذهب، والآخرُ قولٌ لأبي الخطاب (٥٠١٠)، فليس القولان روايتين عن الإمام أحمد (٢٤١م)، وهذا يَنزِلُ بالقول الثاني رتبةً في التحقيق المذهبي .. فهذه فائدة متعلقة برتبة الخلاف المذهبي.
- أنَّ ابن قدامة (١٢٠هـ) نصَّ على أبي الخطاب (١٠٥هـ) من بين سائر الحنابلة، وهذا مثارُ بحث، فلماذا نصَّ على أبي الخطاب وحدَه وهذا القول قول لشيخ أبي الخطاب كذلك وهو القاضي أبو يعلى (١٥٥٨)، والظاهر أنه ما دامَ شيخُه فهو قد أخذه عنه، لا سيَّها وأنَّ هذا القول لم يُنقَل عن حنبليِّ قبل أبي يعلى، وهذا يقوِّي تأثَّرَ أبي الخطاب بشيخه في هذه المسألة، فإذا رجع الباحث لـ «الإنصاف» للمر داوي (٥٨٨٥) وجد عن القاضي قولين، أحدهما كالمنصوص وذلك في «التعليقة»، والآخر كقول أن الخطاب، وذلك في «المجرَّد»، فلما اختلف النقل عنه، وكان القاضي قد صنَّف «المجرَّد» قديمًا(١)، وكان كتابُ «التعليقة» كتابَ بسط وتدليل، كان قولُه في «التعليقة» أقعَد، فلم ينقل عنه ابن قدامة القول الآخر .. وقد نقل المرداوي هذا القول أيضًا عن المجد ابن تيمية (١٥٥م) وغيره، أمَّا المجدُّ فمن الواضح سببُ عدم ذكر ابن قدامة لقوله فقد كان عمره حين توفي ابن قدامة ٣٠ عامًا، وذلك أنه عاش بين (٩٠هـ-٢٥٢م)، وابن قدامة عاش بين (٤١٥هـ- ٦٢٠م)، والظاهر أنه لم يصنف وهو في تلك السن كتبه الفقهية

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية (٢: ٤٣).

الذائعة، فضلًا عن أن تنتشر ويعتمد ابن قدامة النقل عنها، وأمّا بقية من ذكرهم المرداوي فقد أتوا بعد ابن قدامة، فالأمر فيهم بين. فبذلك يُدرِك الباحث سبب تخصيص ابنِ قدامة أبا الخطاب بالذّكر. ثم إنَّ هذا يجرُ إلى فائدة أخرى للباحث وهي معرفة موقع هذا القول ثم الخنابلة بين في طبقات أصحاب المذهب، فلم يَقُل بهذا القول من الحنابلة بين الإمام أحمد (٢٤١م) وابن قدامة (٢٢٠م) إلا القاضي أبو يعلى (٨٥٠م) وتلميذه أبو الخطاب (٢٠٥م)، ثم إنَّ القاضي رجع عنه، فها أبعد هذا القول أن يكون مذهبًا، لا سيَّما مع مناهضته للمنصوص عن الإمام .. وهذه الفائدة متعلِّقةٌ بطبقة الخلاف الفقهي، كما أنَّ لما دلالةً على بعض مناطق التأثر والتأثير.

أنَّ الدليل الأصيل للقول الأول نقليًّ، وهو حديث النيَّات، وأمَّا الدليل العقلي الذي ذكره -وهو أن الصوم عبادة محضة فلا تقع بغير نية فها قبل النية لا يثاب عليه الصائم- فتبعيًّ، بينها دليل القول الآخر عقليًّ، وهو أن الصوم لا يتبعض، وهذا ليس بقاض في الترجيح، لكن القصد هنا بيان بعض التمييزات البحثية .. وهذه فائدةً متعلقة برُنَب الدليل الفقهي.

ومِن وراء هذه الفوائدِ فوائدُ أخرى متعلقة بالنقد الفقهي وغيره، ليس هذا موضع بسطها، والغرض من ذلك تنبيهُ الباحثِ من خلال هذا المثال الجزئي على ضرورة التمييزات المعرفيَّة، وملاحظتها حين القراءة والبحث، فهي حاضنة الفوائد.

والتمييزاتُ المعرفيَّة تختلف باختلاف أغراض الباحثين، ولكلِّ علم / موضوع من التمييزات ما يشارك فيه غيرَه من العلوم، كها أنَّ له تمييزاتٍ خاصةً به أو هي فيه أكثر حضورًا منها في غيره، كتمييز الباحث في أصول الفرق العقدية ومذاهبها بين ما هو من مقالاتها، وما هولوازمها، ثم في مقالاتها هناك ما هو من صميم مذهبها، وما هو من المقالات التي اضطرَّتْ إليها فرارًا من فساد بعض أبنيتها، وكتمييز الباحث الاجتهاعي بين الوصف والتقييم، فالوصف مجرَّدٌ عن ملاحظة القِيم، بخلاف التقويم الباعث على محاكمة الظواهر، ولكلِّ من هذين الصنفين معلوماتُه وفوائدُه.

وأهلُ كلِّ فنَّ يعلمون من القضايا الفاعلة والأوعية الحاوية في فنَّهم ما يمكِّنهم من سَبكِ تمييزاتِ تنفخ في روح أبحاثهم حياة التحقيق، فليتلمَّس طالب العلم عند أهل العلوم تمييزاتهم، وكلَّما اتَّسع اطلاعه على مختلف العلوم والمعارف اتسعت مداركُ عقله ومسالكُ بحثه .. قال الرافعي (١٣٥٦م): (اقرأ كلَّ ما تَصِلُ إليه يدُك، فهي طريقة شيخنا الجاحظ، وليكن غرضُك من القراءة اكتسابَ قريحة مستقلة، وفكر واسع، وملكة تقوى على الابتكار)(۱).

وصناعة التمييزات تعين الباحث على التحليل والتركيب والتجريد، كما تعينه على التهميش والتركيز: تهميش ما لا يحتاجه، والتركيز على ما يحتاجه، وهذا من الأهمية بمكان، فبفقدان ذلك ربَّما أفنى الباحث وقته بها حقُّه التهميش، وأعرض عمَّا حقُّه التركيز .. والذهنيَّة البحثيَّة لا ينبغي أن تكون محضَ آلةٍ تجمعُ على غير قانون.

<sup>(</sup>١) رسائل الرافعي (٢٢).

وحين يُعبَّر بالتركيز في هذا السياق فهو تعبيرٌ مقصودٌ، يُراد به التركيزُ على المعلومات المهمة في إطار البحث المعيَّن، لا المعلومات المهمّة بإطلاق، بيانُ ذلك أنَّ من المعلومات ما له دلالةٌ مهمَّةٌ لكنَّ حقَّه أن يُهمَّشَ في بابٍ ويُحتفَلَ به في آخرَ، وسبب ذلك (أنَّ المعلوماتِ وحداتٌ دلاليَّةٌ قابلةٌ للسير في اتجاهات مختلفة، أو قابلةٌ للتشكُّل في بُنَى أكبرَ منها، حسب احتياجات الفكر أو مقتضيات الرؤية)(۱)، ولذلك كانت الحاجةُ البحثيَّةُ لصناعة التمييزات ماسَّة، فكها أنَّها تمكنُ الباحث من استثهار المعلومات، فهي كذلك تمكّنه من ضبط مسارها.

ثمَّ إِنَّ هذه الصناعة البحثية فرعٌ عن تمثُّل المنهج ووجود النَّسَقِ العلميِّ الناظمِ لأفراد المعلومات، وإلا فلو عُدِم المنهجُ وفُقِد النَّسَقُ فلن يكون للتمييزاتِ المعرفيَّةِ شرعيَّةُ وجودٍ.

ومن ضرورات القول في هذا السياق أنَّ وضعَ التمييزات المعرفيَّة لا يكون بمحض هوى الباحث، فليس له أن يضعَ منها ما اتَّفق له في خاطره، ولا أن يكونَ وضعُ التمييزات سابقًا للنظر في المنهج، بل لا بُدَّ أن تكون التمييزاتُ لاحقةً له منقادةً لشرائطه، فليس كلُّ تمييزِ يصلح أن يكون خيطًا ناظهًا للمعلومات المنثورة، لا سيَّا إذا كانت هذه التمييزات معبًّاةً بمكوِّناتٍ تفسيريَّة، فاختلالهًا يفضي إلى ليَّ أعناق المعارف وصرفِها عن وجهها، كصنيع د. محمد عابد الجابري (١٩٤٦م) في مشروعه النقدي للعقل العربي حين ميزَ بين أبنية التراثِ ووزَّعها في دوائرَ ثلاثٍ، مستقلً بعضُها العربي حين ميزَ بين أبنية التراثِ ووزَّعها في دوائرَ ثلاثٍ، مستقلً بعضُها

<sup>(</sup>١) قلق المعرفة لسعد البازعي (١٠٩).

عن بعض، وهي: البيان، والبرهان، والعرفان، وفاضَلَ وافتعَلَ الصِّدَامَ بينها، ثم قرأ التراث بحبالٍ واصلةٍ بين مختلف مكوناته وبين ما وضعَ من تمييزات، ومع ما لظاهر هذا الصنيع من جِدَةٍ وابتكارٍ، إلا أنَّه مجافي لمنطق التراث وواقعه، مُفضٍ إلى اختلال قراءته وتفسير مواقفه، جالبٌ لمقالاتٍ في غاية الفساد، بل والطرافة، (وبكل حالٍ فمعلومٌ أن التخيُّلات الفاسدة كثيرًا ما تعرض لبني آدم، بل هي كثيرةٌ عليهم)(١) كما يقول ابن تيمية (٨٢٧هم). وقبله قال الغزالي (٥٠٥م): (إذا لم تكن النفس قد ارتاضت بالعلوم الحقيقية البرهانية = اكتسبت بالخاطر خيالاتٍ تظنُها حقائقَ تَنزِلُ عليها)(٢).

هذا التمييز الثلاثي الذي أتى به الجابري لم يخضع لمعيار منهجي يكون أساسًا صالحًا للتمييز والتقسيم، ولذلك قال د. طه عبدالرحمن: (إن التقسيم الثلاثي: البرهان والبيان والعرفان = تقسيمٌ فاسد، ودليل فساده ازدواج المعايير المتبعة في وضعه، هذا الازدواج الذي لا يؤدي إليه إلَّا عدم تحصيل الملكة في العلوم الصُّورية والمنهجية) (٢٠٠٠).. وليس الغرضُ هنا تفصيل القول في ذلك، وإنَّما أردتُ التنبية على أنَّ للتمييزاتِ في كلِّ علم شروطًا وضوابط، وهي تُحصَّل من كتب أهله المحققين الذين أسَّسوا منهج النظر فيه وأحكموا القول في تطبيقاته، والشأن كها قال الإمام مالك (١٧٩هـ): (كلُّ علم يُسألُ عنه أهلُه) (٤٠). ومن سؤالِهم سؤالُ مصنفاتهم.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۹:۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) ميزان العمل للغزالي (٩٩).

<sup>(</sup>٣) تجديد المنهج في تقويم التراث (٥٥).

<sup>(</sup>٤) منجد المقرئين ومرشد الطالبين لابن الجزري (٤٥).

## ■ الصناعة الثانية: احتفال العقل بالسؤالات:

لهذه الصناعة نوعُ اتصالِ بها قبلها، لكن هذه تتهاسُّ مع جوهر المشكلة البحثية، بينها تقف تلك دون ذلك، إذْ إنَّ صناعة التمييزات تُعَدُّ حاضنةً لفوائدَ يُرادُ منها أن تكون خادمةً لمشكلة البحث، فحين يميِّز الطالب في بحثِ موضوعٍ ما بين أجناس فوائده وأنواعها على النحو المتقدم، فهو لا يعالج بذلك الموضوع معالجةً مباشرةً، بل إنها يتغيًّا بذلك أن يُكوِّنَ أوعيةً معرفيَّةً تعينه على جمع راشدِ للهادَّة، بقصد تحليلها ودراستها، أمَّا صناعة السؤالات فليس من وظيفتها جمعُ المادَّة، وإنها الوصولُ إلى النتائج. ويعارة موجَزَة مقارية بمكن أن ثقال: صناعة التميزات بحثٌ في

وبعبارة موجَزَة مقارِبَة يمكن أن يُقالَ: صناعة التمييزات بحثٌ في المقدِّمات وإن كان لها أثرٌ في الوصول إلى النتائج، وصناعة السؤالات بحثٌ في النتائج وإن كان لها أثرٌ في إيجاد المقدِّمات .. فبينهما التقاءٌ وافتراق.

السؤالاتُ البحثيَّةُ هي السبيلُ إلى الوقوف على جوامع المعارف، فالعقلُ المحتفِلُ بالسؤالات حين يقصد إلى مصادر المعرفة يرى من المعلوماتِ المتناثرةِ وشائحَ متصلةً يشدُّ بعضها بعضًا، ويرى الجزئيَّات منتظمةً في سلك الكليَّات .. السؤالاتُ تجمع أجزاء المعرفة لتصهرها في قوالب الإجابات.

ولتقريب ذلك فلنأخذ قضية (التفسير اللَّغوي للقرآن الكريم) مثالًا، فحين النظر في هذا الموضوع يمكن أن نضع تمييزاتٍ عدَّةً لتكون أوعيةً جامعةً لفوائده، من ذلك مثلًا: المفردات والأساليب، التفسير اللُّغوي عند اللُّغويين وعند غيرهم، ضوابط التفسير اللُّغوي، ظواهر التفسير اللُّغوي، ونحو ذلك.

أمًّا سؤالاتُ مثلِ هذا الموضوع فكثيرةٌ، مِن عُمَدها: ما مدى استفادة اللَّغويين من تفسير السلف في البحث اللَّغوي؟

هذا السؤال كان من الممكن أن يكون في ضمن التمييزات، إلا أنه إلى أن يكون سؤالًا أجدرُ وأحرى، لأنه ليس مجرَّدَ وعاءٍ معرفيُّ تُجمَع فيه الفوائد وتُضَمُّ فيه النظائر، بل هو قضيةٌ مشكلةٌ تنحلُّ عُراها عروةً عروةً حتى يستقرَّ جوابها في آخر المطاف البحثي من مجموع التمييزات الموضوعة.

وقد كانت قضية التفسير اللَّغوي للقرآن الكريم موضوع أطروحة الدكتوراه للشيخ د. مساعد الطيار، وإذا تصفَّحتَ خطة البحث فلن تجد من أبحاثها هذا السؤال، لأن مثل هذا السؤال لا يستقلُّ بمبحث، بل هو سؤالٌ تجيبُ عنه الأطروحةُ كلُّها، وهذه خاصَّةُ السؤالات الكبرى - وليست كلُّ السؤالاتِ كبرى - وقد كشف الشيخ عن جواب السؤال في مقدمة أطروحته نظرًا لمركزيَّته، وأشار إليه في ثنايا بحثه، فقال: (كنت أظنُّ أن أجد لأعلام المفسِّرين ذكرًا كثيرًا في كتب اللُّغة كها هو الحال في ذكر أعلام اللُّغويين، ولكن من خلال ما قرأته من كتب اللُّغة وجدت أنه لم يكن لكثيرٍ من اللُّغويين عناية بنقل تفسير السلف، ولم يعتمدوا عليه في بيان مدلولات ألفاظ اللُّغة، ولا في بيان الألفاظ القرآنية التي يفسرونها)(١٠).

<sup>(</sup>١) التفسير اللغوي (٨).

ومثلُ هذا السؤال إنْ عَرِيَ عنه ذهن الباحث فلن يظفر بجوابه ولو قرأ في الموضوع ما قرأ، ولكنه إذا استصحبه تخلَّقت أجوبته في جدران بحثه طورًا بعد طورٍ .. ولذا فمن ضرورات الابتكار البحثي والإبداع المعرفي احتفالُ عقل الباحث بالسؤالات وقدرتُه على توليدها، ومن هنا كان عليه أن يَجِدَّ في تحصيل مسالك ذلك كها يحصِّل العلوم المصنَّفة، فتحصيل السؤال والتمكُّن من توليده تحقيقٌ في نفسه، والظفرُ بمواقعه من أعظم وجوه الانتفاع المعرفي، ولمَّا ألف المبرد (ه٢٥م) «مسائل الغلط» وردَّ فيه على مسائلَ جاءت في كتاب سيبويه (١٨٥م)، انتهض ابنُ ولاد (٢٣٢م) للمحاماة عن سيبويه والرد على المبرد فألَّف «الانتصار»، وكان مما قاله في مقدمته: (ومع ردِّنا عليه فنحن معترفون بالانتفاع به، لأنَّه نبه على وجوه السؤال ومواضع الشكوك)(۱). فمع تعقُّبه للمبرد وانتصاره لسيبويه، إلا أنه معترف باستفادته من المبرد حيث أرشده إلى مكامن الأسئلة.

ومن طرائق تحصيل السؤالات إدمانُ النظر في كتب المحققين في كل علم، وإطالةُ المكث عند معالجاتهم المعرفيَّة بِنِيَّة الوقوف على سؤالاتهم والارتياض بطرائق تحصيلهم لها وسوقهم إياها وجواباتهم عنها، وهذه لا تلوحُ من ظواهر كلامهم، بل حتَّى ينفذَ الطالبُ في بواطن تحريراتهم، وذلك متى ما تعامل معها بصفتها مرجعيَّاتٍ لا مراجع، (فالمراجع تتناول الاقتباسات المباشرة، أما المرجعيَّة فتتناول جذور الفكر نفسه وتُشكِّل النموذج التفسيريَّ والتحليلي)(٢).

<sup>(</sup>١) الانتصار لسيبويه على المبرد (٤٣).

<sup>(</sup>٢) حوارات المسيري (١: ٢٥٣).

وإذا أدمن الطالبُ قرعَ باب التحقيق فها أحراه أن يُفتَح له، فيكون مِن بعدُ قادرًا على بذر السؤالات في عقله ليحصد ثهارها في أبحاثه.

(0)

# الصناعة الثالثة: توخِّي موقع المادّة من عمود البحث:

وهذا بما تَدِقُ فيه الأنظار وتغمُضُ فيه المسالك، وذلك أن الباحث بعد رسمِه خارطة التَّميزاتِ الصالحةِ لبحثه، وطلبِه المادَّة، ووضعِه إيَّاها في موضعها اللائق بها من تلك الخارطة = فإنَّ عليه بعد ذلك أن يسلكَ تلك الموادَ المميَّرةَ وينظِمَها في خيطِ بحثِه نظمًا دقيقًا، ويتوخَّى لكلِّ مادَّةٍ موقعَها الصحيح، ليستبينَ منزلتها مما قبلها، وأثرَها فيها بعدها، وتخلُّفُ ذلك كفيلٌ باضطراب بحثه وتخبُّطِ نتائجه.

وهذه الصناعة من أجل الصناعات البحثيَّة، وذلك أنَّها تُطلِعُ الباحث على مواقع التأثر والتأثير -وذلك من سبل تحقيق المعرفة وضبط معاقدها- وتعينه على الوقوف على مسارات المواد المعرفية وضبط تحرُّ كاتها، وكذلك تنمَّى حاسَّته النقدية، فيبصرُ بها زَيْفَ المعارف النادَّة عن مواقعها.

وهي صناعةً شاقةً تنطلَّب تقنياتٍ تفصيليَّةً تتنوَّعُ بتنوُّع موضوعات الأبحاث وأغراض الباحثين، وأنا أضرب لذلك مثلًا يدلُّ الفطِنَ على جوهر هذه الصناعة ويرشده إلى شريحةٍ عريضةٍ من مخبوء تقنياتها، وليكن هذا المثال في البحث التاريخي.

نشر الأديب النصراني د. لويس عوض (١٤١١هـ) مقالاتٍ في جريدة الأهرام سنة ١٣٨٤هـ تحدَّث فيها عن أبي العلاء المعري (١٤٤٩هـ)، أراد بها أن يعرضَ الخلفيَّة التاريخيَّة لكتابه «رسالة الغفران»، ويبيِّن شيئًا من طبيعة عصره وأهم معتقداته ونحو ذلك، وختمها بذكر خبر فيه أنَّ أبا العلاء دَرَسَ وهو صبيٌّ على راهبٍ شيئًا من الفلسفة وعلوم الأوائل بدَيْرٍ في أنطاكية».

فدارت من أجل مقالاته هذه حماليقُ أقلام شيخ العربية أبي فهر محمود شاكر (١٤١٨هـ)، فكتب خسًا وعشرين مقالةً جُمِعت في كتابٍ بعنوان: «أباطيل وأسهار» تعرَّضَ فيها لهذا الخبر وغيره.

ولستُ بصدد عرض تفاصيل ذلك، وإنها الذي أنا بصدده الآن: كيف وظَّف أبو فهر هذه الصناعة في معالجة هذا الخبر؟

ابتدأ أبو فهر الحديثَ بذكر قضيَّة المنهج، وقسمه إلى شطرينِ: شطرٍ في تناول المادَّة، وشطرٍ في معالجة التطبيق، (فشطر المادَّة يتطلَّب قبل كلِّ شيء جمعَها من مظائمًا على وجه الاستيعاب المتيسِّر، ثم تصنيفَ هذا المجموع، ثم تمحيصَ مفرداته تمحيصًا دقيقًا، وذلك بتحليل أجزائها بدقَّة متناهية، وبمهارة وحذر، حتى يتيسَّر للدارس أن يرى ما هو زَيْفٌ جليًّا واضحًا، وما هو صحيحٌ مستبينًا ظاهرًا، بلا غفلةٍ، وبلا هوًى، وبلا تسرُّع).

ثم تحدث عن الشطر الثاني -وهو محل شاهد هذه الصناعة - فقال: (أمَّا شطر التطبيق فيقتضي إعادة تركيب المادة بعد نَفي زَيفِها وتمحيص جيَّدها، باستيعابِ أيضًا لكلِّ احتمالِ للخطأ أو الهوى أو التسرُّع، ثمَّ على الدارس

أن يتحرَّى لكلِّ حقيقةٍ من الحقائق موضعًا هو حقُّ موضعها، لأنَّ أخفى إساءة في وضع إحدى الحقائق في غير موضعها خليقٌ أن يشوِّه عمودَ الصورة تشويهًا بالغَ القُبْح والشناعة)(١).

ثم أخذ يطبِّق هذا المنهج في معالجة هذا الخبر عبر قاطرة تاريخية متقنة تجسَّدت فيها هذه الصناعة في أبهى حُلَلِها، حيث قام أبو فهر بمسح تاريخي لثهانية وعشرين كاتبًا ترجم لأبي العلاء، ورتبهم ترتيبًا تاريخيًا: الثعالبي، فالخطيب البغدادي، ثم الباخرزي، السمعاني، ابن الأنباري، ابن الجوزي، القفطي، ياقوت الحموي، ابن الأثير، سبط ابن الجوزي، ابن العديم، ابن خلكان، أبو الفداء، الذهبي، ابن الوردي، ابن فضل الله العمري، الصفدي، اليافعي، ابن كثير، ابن الشحنة، ابن حجر، العيني، ابن تغري بردي، السيوطي، عبدالرحيم العباسي، ابن العهاد، البديعي، وختم بالعباسي الموسوي.

ثم أخذ يحلِّلُ موادَّ تراجمهم، مبيئًا مَن ذكر تلك القصة ومَن أهملها، ناصًا على مَن ابتدأ ذكرها ومَن قلَّده، وكيف اختصر بعضهم الخبر حتى أحاله عن وجهه، وما أثر ذلك، وغير ذلك من متعلَّقات الخبر، ثم خلَصَ إلى قوله: (وبيِّنٌ جدًّا من هذا السياق المختصر لتسلسل القصة التاريخي أنه لم يذكره ممن ترجم لأبي العلاء سوى تسعة من ثهانية وعشرين، وأنه قد انقضى ما بين الثعالبي إلى ابن الجوزي، أي إلى سنة ١٩٥هم، ما بين معاصر لشيخ المعرة وغير معاصرين، وإلى ما بعد وفاة أبي العلاء بأكثر من مثة وخسين سنة،

<sup>(</sup>۱) أباطيل وأسهار (۲۰).

والخبر غير معروف، مع إغراق بعض هؤلاء في النيل من شيخ المعرة ودينه، حتى إذا جاء القفطي (٥٦٨هـ - ١٤٦٦م) انفرد وحده برواية الخبر بلا إسناد إلى أحد، وفيه علل قادحة، فبأي وجه بعد ذلك يأتي أستاذ جامعي، فيعمد إلى خبر انفرد بروايته القفطي، والثهانية الباقون نقلوا عنه نقلًا مع بعض التصرُّف؟ وإذن فهو خبرٌ غريبٌ لا يُسلَّم)(١).

فلأجل هذه النتيجة، ولأجل إيقاع المادَّة في موقعها الصحيح من عمود الصورة البحثية، قام محمود شاكر (١٤١٨م) بهذه الرحلة البحثية الشاقة، مستخدمًا تقنية الملاحقة التاريخية للقبض على منابع القصَّة محل البحث، فرسم موقعها من صورة البحث رسمًا متقنًا، وعَلِمَ موضعَ هذا الخبر من مجموع التراجم المتفرقة لأبي العلاء (١٤٤٩م)، فاستبانت له الطريق، واستقام له تصوُّر موقع المادَّة، ملاحظًا موضعَها مما قبلها وتأثيرَها فيها بعدها.

هذا، ومن الشواهد الأثيرة لتقنية الملاحقة التاريخية ما أبانه البقاعي (٥٨٨م) من منهج ابن حجر في كتابه «فتح الباري»، وذلك بقوله: (يأخذ كلام الشُّرَّاح أولًا فأولًا إلى عصره، فيبين صوابَ المصيب ووهمَ الواهم، ومن أين جاءه الغلط، وكذا فِعْلُه في الفقه، لا يسترْوحُ في شيء من ذلك، بل يأخذ أولًا كلامَ الشافعي من كتبه، ثم كلامَ من بعده، طبقةً طبقةً إلى زماننا، فيطَّلع على عجائب، من غلطٍ من يتصرف بالكلام، أو انتقالِ النظر عن بعض الكلام، ونحو ذلك)(٢).

<sup>(</sup>١) (٣٠-٣١) بتصرُّف.

 <sup>(</sup>۲) عنوان الزمان (۱: ۱۲۶) وانظر: الإخلال بالنقل في مسائل أصول الفقه لمحمد بن طارق الفوزان (۱: ۱۲۹).

#### ■ الصناعة الرابعة: توسيل المعلومة:

بدلًا من جعل المعلومة غاية فإنها تستحيل بهذه الصناعة لتكون وسيلة ومفتاحًا، فالمعلومة هنا ليست مقصودة لذاتها، بل هي سائقة إلى غيرها من المعلومات والمعارف، سواء كانت تلك المعلومات متعلقة بالفن نفسه، أو بفن آخر، فإن المعلومة لا بُدّ وأن يكونَ لها من العلائق ما يربطها بغيرها من مباحث العلم، ولا يمكن أن تكون منبتّة لا تعلُّق لها بشيء تأثرًا أو تأثيرًا، وإذًا ففي جَوْفِ كل معلومة سبيلٌ إلى غيرها، ومن مليح ما يُذكر هنا ما ترجم به الشوكاني (١٠٢٥م) لإبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكُوراني (١١٠٠م) بقوله: (كان دأبه إذا عَرضَتْ له مسألةٌ في فن أتقن ذلك الفن عاية الإتقان) (١٠). وما ذلك إلاً لإدراكه ما بين مسائل الفن من اتصالي شديد يجعل بعضها فاعلًا في بعض.

## لتوسيل المعلومة صورٌ كثيرةٌ:

فمنها: أن يطالع طالب العلم معلومة مهمّة في أحد الكتب، فيحتاج أن ينظر في متعلّقاتها، فيتتبّع إحالات ناقلها، ويقارن بين مختلف المصادر لتتشكل له وحدة معرفية متعلقة بتلك المعلومة، وليس من الضروري هاهنا أن يمتحن تلك المعلومة التي اتخذ منها منطلقًا ويبرهنها، بل ربّها اضطرّه البحث إلى أن يتّخذها مسلّمةً وإن لم يَبِنْ له بعدُ وجهُ اعتبارها، فإنّه إنّها إنّها

<sup>(</sup>١) البدر الطالع (٤٢).

يبغي التوسُّلَ بها إلى ما وراءها، و(كلُّ العلوم لا بُدَّ للسالك فيها ابتداءً من مصادراتِ يأخذها مسلَّمَةً إلى أن تترهن فيها بعد)(١).

ومنها: أن تكونَ المعلومةُ مسكونةً بنوعِ إجمالٍ، ويكونَ في مفرداتها بعضُ المفاتيح البحثيَّة، فيستثمرها الباحث لإقامة مشروع بحثي يتتبع فيه ذيولها.

وسأذكر لهذه الصناعة مثالًا تمرينيًا متعلقًا بعلم أصول الفقه والتصنيف فيه، مثالًا يبين معناها وإن لم يكن مقطوع النتيجة، فالغرض الإبانة عن الصناعة للارتياض بها لا تقرير النتائج العلمية:

قال ابن فارس (٣٩٥م) في باب الحروف من كتابه (الصاحبي): (هذا بابٌ يصلح في أبواب العربية، لكني رأيتُ فقهاءنا يذكرون بعض الحروف في كتب الأصول)(٢).

هذه المعلومة تأتي في كتاب «الصاحبي» عَرَضًا، غير أنَّ من المكن التَّوسُّلَ بها إلى بعض النتائج، فإن هذا النقل عن ابن فارس يعين على

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲: ٦٩). ونحوه قولُ الغزالي (٥٠٥هـ): (ما من علم من العلوم الجزئية إلا وله مباد تؤخذ مسلمة بالتقليد في ذلك العلم، ويطلب برهان ثبوتها في علم آخر) المستصفى (١: ٣٨). وقال د. محمد عبدالله دراز (١٣٧٧هـ): (قد رأينا العلماء المتخصصين في فرع من العلوم الطبيعية أو العقلية يعتمدون النتائج التي وصل إليها المتخصصون في فرع آخر منها، كل في نطاق تخصصه، ولا ينتظرون أن يعيدوا كلهم ما جرَّبه أو برهنه بعضهم، وهذا هو الوضع السليم الذي تتقدَّم به المعارف الإنسانيَّة، إذ لو وجب أن يعيد كل عالم بحث كلً مسألة بنفسه لما تقدمت العلوم خطوة واحدة) الدين (٧٧).

<sup>(177)(1).</sup> 

البحث في تأريخ دخول مبحث «معاني الحروف» في الكتب الأصولية عند غبر الحنفية، وذلك محصَّلٌ من خلال تحرير جانبين:

[١] زمن تأليف «الصاحبي».

[٢] مراده بقوله: (رأيت فقهاءَنا).

[ م ] = معطى

أولًا:

[م۱] ابن فارس متوفی سنة ۳۹۵هـ.

[م٢] ذكر ابن فارس في مقدمة كتابه أنه عنون كتابه بـ «الصاحبي» لأنه لما ألفه أودعه (خزانة الصاحب الجليل كافي الكفاة عَمَرَ الله عِراصَ العلم والأدب والخير والعدل بطول عمره) يعني به الصاحب بن عبَّاد (٣٨٥م)، وهو الملقب بكافي الكفاة.

[م٣] ابن عبَّاد توفِّي سنة (٣٨٥م) بالرَّي.

= [ن١] ألَّف ابنُ فارس «الصاحبي» زمن حياة الصاحب ابن عباد، لأنه لما قال: (عَمَرَ ... بطول عمره) عُلِم أنه كان حيًّا زمن تأليفه، وذلك قبل عام ٣٨٥هـ.

ثانيًا:

[م٤] بعد مطالعة ترجمة ابن فارس (٣٩٥م) من عدة كتب كنتُ باديَ الرأي أفترض أنه ألف «الصاحبي» في آخر حياته لما سافر إلى الري، لأن

ابن عبَّاد كان فيها، وابن فارس إنها استوطن الري بأخرة كما في «إنباه الرواة»(١).

فأردت أن أحصر تاريخ تأليفه للصاحبي بين مطلع انتقاله للري ومقطع وفاة الصاحب، ولما شرعتُ في البحث عن الخيوط المرشدة لسنة انتقاله للري وجدتُ معطَى انمحق معه افتراضي، وذلك أنه مُحِل للري ليقرأ عليه أبو طالب ابن فخر الدولة (٢٦٠م)، وأبو طالب هذا هو مجد الدولة رستم، وقد توفي والده فخر الدولة سنة (٢٨٧م)، قال الذهبي (٢٨٧م): (وملّكوا بعده ابنه مجد الدولة أبا طالب رستم، وله أربع سنين) (٣٠).

= [i۲] وهذا يعني أن مجد الدولة كان عمره حين توفي الصاحب سنتين، فدل هذا على أنَّ تلقيَه العلمَ عن ابن فارس (٣٩٥م) كان بعد وفاة الصاحب قطعًا، وهذا يقتضي أنه سافر للري بعد وفاة الصاحب، فالبحث عن تأريخ انتقاله للري ليس بذي بال في تحديد زمن تأليف «الصاحبي»، لأنه انتقل للرى بعد أن صنَّفه.

[م ٥] وكنتُ بنيتُ على الافتراض الذي تبين غلطه أنه يعني بفقهائنا: المالكيَّة، وذلك لأنَّه كان شافعيًّا، فلما انتقل للري تحوَّل مالكيًّا، فإنه لما ذهب للري لم يجد ناصرًا لمذهب مالك فانتحله، وعن ذلك قال: (أخذتني الحمية لمذا الإمام أن يخلو مثل هذا البلد عن مذهبه)(٤). وجاء في «معجم الأدباء»

<sup>(1) (1:09).</sup> 

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١٦: ٥٠١).

<sup>(</sup>٤) بغية الوعاة للسيوطي (١: ٣٥٢).

أنه قال: (دخلتني الحمية لهذا البلد - يعني الري - كيف لا يكون فيه رجل على مذهب هذا الرجل المقبول القول على جميع الألسنة؟!)(١). وبذلك يتبين أن ما في ترجمته من (إنباه الرواة»(٢) نقلاً عن بعض المتأخرين من أن ابن فارس (١٩٥٥) (كان يناظر في الفقه، وكان ينصر مذهب مالك بن أنس) يُعَدُّ تَارِيخًا لحاله آخرَ حياته.

= [ن٣] فإذا جعلنا [ن٢] معطّى، وهو أنه انتقل للريِّ بعد أن ألف «الصاحبي»، وضممنا إليه [م ٥] الدال على أنه تحوَّل للمذهب المالكي بعد انتقاله للري، علمنا أنه كان شافعيًّا زمن تأليفه «الصاحبي»، فقوله (رأيت فقهاءَنا) يريد به الشافعيَّة.

#### المحصّلة:

تحرَّر مما مضى أن ابن فارس (٣٩٥م) ينقل عن فقهاء الشافعية تناولَهُم لمعاني الحروف في كتب الأصول المدونة قبل سنة ٣٨٥هـ - كحدٍّ أقصى - وهذا يفيد في كونه يؤرِّخ لمرحلة لم يصلنا فيها من كتب الأصول الشافعية شيء.

قد يكون هناك من الشواهد ما هو أقربُ إلى تحقيق هذه النتيجة من نصًّ ابن فارس (١٣٥٥م)، لكن القصد ها هنا ضربُ مثالٍ تمرينيِّ للإبانة عن غرض هذه الصناعة، وكثيرٌ هي المعلومات التي تصلح أن تكون وسائلَ للبحث وفواتحَ للتحقيق (٣).

<sup>(1) (1:113).</sup> 

<sup>(48:1) (1)</sup> 

<sup>(</sup>٣) انظر مثالًا آخرَ لهذه الصناعة في مقدمة تحقيق عبدالخالق عُضَيمة (١٤٠٤هـ) لـ المقتضب، للمبرد (١: ٧٥-٧٦)، حيث توسّل بإحدى القصص إلى تحديد زمن تأليف المقتضب،

## ■ الصناعة الخامسة: استجلاب الأفق المعرفي:

هناك شريحةٌ عريضةٌ من المواد المعرفية لا تُفهَمُ حقائقُها ولا تنحلُّ إشكالاتُها حتى ينسلَّ الباحث من واقعه ليعيش في واقعها، فيقرأ الموادَّ حينئذِ في سياقها وظرفها الحاوي لها.

وهذا الاستجلاب يكون على أحد مستويين: إمَّا على مستوى المعلومة الفَرْدة، فقد لا يمكن فهمها حتى يعرف الباحث سياقها. أو على مستوى حزمة معرفية كاملة، وهذا المستوى هو علَّ التفاضل بين الباحثين، فلا يمكن لواحدِهم أن يقف على حقائقها حتى يطلِّعَ على ظرفِها ويسير في مداراتِها.

وصناعة الاستجلاب هذه تسوق لطالب العلم كثيرًا من المعارف، وتمكّنه من فهمها وتحقيقها، وانظر مثلًا كيف تجد «الرسالة» للشافعي (٢٠٤هـ) حين تقرؤها وأنت لا تعرف من الشافعي إلا اسمه، ثم انظر كيف تستحيل في عينك كتابًا آخر حين تكون على دراية بالأفق المعرفي الذي كان يعيشه الشافعي وتقف على طبيعة القضايا المعرفية السابحة في فضائه .. هذه الصناعة البحثية تشرح لك لماذا كانت «رسالة» الشافعي من أعظم كتب أهل الإسلام.

وقريبٌ من ذلك كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨م) في نقد المشروع الكلامي/الفلسفي، فلا يكاد الناظر يدرك أغوار المعالجة التيميَّة ما لم يتمكَّن من استجلاب الأفق المعرفي الذي كان يعالجه، وكثيرًا ما يُلقِي

ابن تيمية (٧٢٨م) بمعالجات دقيقة في جوابات عارضة يعالج بها مشكلات كلاميَّة كبرى، لكنَّ تحرُّكُ طالب العلم في غير الأفق الذي يتحرَّكُ فيه شيخ الإسلام يصرفه عن فُتُوح تلك الجوابات.

وفي حقل الدراسات الفكرية لن يتمكّن الباحث من فهم المناهج والمذاهب الفكرية حتى يستجلب آفاق أصحابها، فلا بدَّ -كها يقول المسيري (١٤٢٩هـ) - (أن يُدرَسَ الفكرُ في سياق المهارسات التي يقوم بها حاملو هذا الفكر، فالحركة الرومانتيكية لا يمكنُ فهمُها حقَّ الفهم إلَّا في إطار الثورة الصناعية والثورة الفرنسية والتحولات الاقتصادية والسكانية الضخمة التي شهدتها أوربة في ذلك الوقت، والفكر الصهيوني لا يمكن فهمه إلا في إطار الرؤية العنصرية الاستعهارية التي هيمنت على المجتمعات الغربية في القرن التاسع عشر)(۱).

ومن تطبيقات هذه الصناعة ما قام به الشيخ البحَّاثة إبراهيم السكران في كتابه «الماجَرَيات»، وذلك أنَّه تكلم فيه عن أثر استيلاء الأخبار والأحداث على وقت طالب العلم، وأخذ في تنظير ذلك بمباحث شائقة .. ثم أخلصَ غالبَ مادَّة الكتاب للحديث عن الماجريات السياسية، وانتخب خسَ عيناتٍ لدراستها، اشترط فيها أن تكون جادَّة، مستقلَّة، لها موقف نقدي من إشكاليَّة التعميم السياسي.

والذي يعنيني هنا أن من ضمن النهاذج التي درسها واستعرضها: د. فريد الأنصاري (١٤٣٠هـ)، واللَّافت للقارئ أن هذه العينة

<sup>(</sup>١) حوارات المسيري (١: ٢٥٥).

نالت الحظَّ الأوفرَ من صفحات الكتاب، وسبب ذلك أن نتاج د. فريد الأنصاري لا يمكن دَرسُه على وجهه حتى يُستجلَبَ الأفق الزمني لواقع العمل الإسلامي الذي تحرَّك فيه، فاحتاج الكاتب أن يتحدث عن الحركة الإسلامية في المغرب، وبهذا الاستجلاب انحلَّت عرى الإشكالات المنثورة في كتابات الأنصاري.

ولذلك قال السكران حين حديثه عن تجربة الأنصاري في العمل الإسلامي، وفيه تقريرٌ وتنظيرٌ لهذه الصناعة البحثية:

(في نظري أنَّ هذه التجربة هي المفتاح الرئيس لفهم مغزى ومرامي رسائل د. فريد الفكرية والتزكوية، بل الذي يبدو لي أنَّ مَن لم تُتَح له فرصة الاطلاع على خطوب ومخاشنات هذه التجربة فسيتعسر عليه استيعاب وإدراك أغراض المعالجات الجزئية في تلك الرسائل، فإنَّ عامَّة هذه الرسائل هي إجابات على إشكاليات عاشها الشيخ بعقله وقلبه في أجواء وعلائق التجربة الدعوية/الجركية، وخصوصًا مخاضات الانفصال ومتولَّداتها. ومن لم يتصوَّر سياق الإشكال الذي تتحرَّك فيه الإجابات احتجبت عنه بواطن المعاني وحدود المرادات، بل ربَّها حمل الدلالات على مقتضى المخزون الذاتي من خبرات وإشكاليات القارئ نفسه، فظنَّ المراد هو المعنى القريب الذي ألِفه، وعزبت عنه الدلالة المقصودة، فالأفق الإشكالي لأي كتاب هو مجهر القراءة لمغزى الإجابات، وهذا أمرٌ عامٌ العلوم والمعارف)(۱).

(١) الماجَرَيات (٢٣٨).

فمفتاح فهم النتاج المعرفي لـ د. فريد لأنصاري (١٤٣٠م) متوقّف على النظرِ في تجربته الحركيَّة، واستعراضِ تاريخ الحركة الإسلامية في المغرب وأطوارها وأحداثها ومواقف الفاعلين فيها، وبتخلُّف ذلك يغيب عن الناظر كثيرٌ من مقاصدِه وأبعادِ تقريراته، والشأن كما قال أبو الطيِّب اللُّغوي (٢٥١م): (حريٌّ بمن عَمِيَ عن معرفة قومٍ أن يكون عن علومهم أعمى وأضلَّ سبيلًا)(١).



وبعدُ، فلكلِّ علم أوائلُ تفضي إلى أواخره، ولكل موضوع مداخلُ تفضي إلى حقائقه، ولكِّل بحثِ صناعاتٌ تمكِّن باحثَه من حصد جواهره، وفَرْقُ ما بين باحثٍ وآخرَ جودةُ مداخلِه، وإحكامُ صناعاتِه، وقدرتُها على إيصاله إلى منابع العلم وخزائنه.

وعليه فمداخلُ البحث وصناعاتُه متعدِّدةٌ تعدُّدَ الموضوعات والباحثين، وتحت كلَّ مدخلٍ وصناعةٍ من فروع التقنيات ما لا ينحصر، وقد كان الغرضُ من هذ الفصل -كها بيَّنتُ في مطلعه- أن أُثبِتَ جملةً من الصناعات البحثيَّة لأدلَّ على ما هو من جنسها، ولم أشأ أن أجرِّد القول في الصناعات دون أن أشفعها بأمثلةٍ كاشفةٍ لئلَّا تكون مجرَّدَ رموزِ غامضةٍ، ولذا حرَصتُ على وضع هذه الأمثلة وأغضيتُ عن بعض ما قد يلحقها، إذ كان الغرضُ منها الارتياضَ لا التقريرَ، وعلى الله قصد السبيل.

<sup>(</sup>١) مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي (٥).



(لَقَد طَّلَبْتُ العِبَادَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَمَا وَجَدْتُ شَيْئًا أَشْفَى لِنَفْسِي مِنْ مُذَاكَرَةِ العِلْمِ)

أم الدرداء الصغرى (٨١ه)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِينَهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتُهُمُ المَلَاثِكَةُ، وَذَكْرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي اصَحِيحِهِ (٢٦٩١).

(1)

لما أنجزتُ كتابي البِكْرَ «غمرات الأصول» دفعتُ به إلى جمع من أشياخي ولِدَاتي طَمَعًا في نوال ملحوظاتهم، غير أنَّ أحدَ الحُلَّصِ اقترح عليَّ أن نجلس لنقرأه معًا .. رَمَحَ اقتراحُه غايةَ رضاي، فهاتفتُ وراسلتُ بعض الأقران طالبًا منهم مشاركتنا.

وفعلًا .. جمعتنا مجالسُ لم تتجاوز الخمسة، قرأتُ فيها عليهم كتابي، وقد كنتُ قرأتُه وحيدًا مرَّاتٍ ومرَّات، غير أنَّ قراءة المذاكرة في تلك المجالس كانت استئنافًا للمزيد من التحريرات، ونفخًا لروح جملةٍ من الأفكار، فالمذاكرة دفعت الكتاب من عين المؤلف الحانية إلى مشرحة المُذاكرين الصارمة، تجتالني الحمية لكتابي تارةً، وأتطامن لانتقادات المُذاكرين تارات .. هذا يعترض على تقرير مسألة، وذاك يطعن في صياغة فكرة، والثالث يطالب بإيضاح غريب، والرابع يرجِّعُ حذف مقطع، والخامسُ والثالث يطالب بإيضاح غريب، والرابع يرجِّعُ حذف مقطع، والخامسُ

يقترح إضافة مبحث، وأنا أكدُّ ذهني وأستحثُّ رأيي وأُعمِلُ قلمي مصوِّبًا، شارحًا، حاذفًا، مضيفًا ... إضافةً لفوائدَ تطوَّعتْ بالقدوم دون استثارةٍ مباشرةٍ، مع ثغراتٍ تكشَّفتْ حالَ شرح بعض الأفكار المنثورة.

كان من ضمن الجمع كاتبٌ زجَّ بمؤلَّفٍ حديثٍ له إلى المطبعة، وقد تمنَّى مع خَتْم تلك المجالس أن لو صنع بكتابه مثل ما صنعتُ لِمَا رأى من عوائد المذاكرة وفوائدها.

**(Y)** 

من العبارات الذائعة في الأوساط العلمية (حَيَّاةُ العلم مذاكرتُه).

ويُروى نحوُها عن ابن مسعود (٣٢م)، وعلقمة (٢٦م)، وابن أبي ليل (١٤٨م)<sup>(۱)</sup> وغيرهم .. ولما تحدث السخاوي (١٩٨٠م) عن تلميذه عبدالرحمن بن محمد المري المقدسي أثنى عليه وأبان عن أهليَّته، ثم قال: (لم أستكثر جلوس الطلبة بين يديه، وتلقيهم بطيب النفوس عنه ما تحقق لديه، فليتقدم لإفادة الطالبين وللزيادة من المذاكرة مع المحققين، فحياة العلم المذاكرة به)<sup>(۲)</sup>.

وإذا فحصنا مرتبة المذاكرة العلمية في واقع كثير من طلبة العلم وجدناها تحتلُّ مرتبةً متأخرةً في سلم أولوياتهم، فإنَّا نرى واحدَهم يراوح قدميه بين حضور الدروس والتلقي عن الأشياخ، وبين الانكفاء على نفسه متحفَّظًا

<sup>(</sup>١) انظر: مسند الدارمي (١: ١٨٤، ٤٢١ - رقم: ٦٢، ٦٢١، ٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع (٤: ١٢٦).

لمتنه مستشرحًا لكتابه، وقلًا تجد للطالب مجلسًا راتبًا يذاكر فيه العلم مع أقرانه وأشياخه، يلاحي فيه أفذاذ الطلبة، مستنطقًا بملاحاته مكنونَ علومهم، راجيًا بها تلقيعَ عقله وعقولهم، وهذا يفوَّت عليه كثيرًا من العوائد النافعة التي احتكرت تقديمها مجالسُ المذاكرة وأنا أسوق ها هنا أربعة أخبار تجلِّ مقام المذاكرة وتبيَّنُ منزلتها عند أعلام العلم وأساطين المعرفة:

#### سعید بن عبدالعزیز (۱۱۷۰م):

سعيدٌ من أعلام القرن الثاني، وكان من العلم والعمل بمكانٍ عليّ، ويكفي من ترجمته أنه يُقاسُ في الفضل بالإمام الأوزاعي (١٥٧٠) مع أنه معدودٌ من تلامذته المتلقّين عنه، بل كان أبو مسهر (٢١٨م) وهو ممن تلقّى عن سعيدٍ يقدّمُهُ على الأوزاعي، والأوزاعيُّ نفسُه كان إذا سُئل عن مسألة وسعيدٌ حاضرٌ يقول: (سلوا أبا محمّد).

وقد كان للأوزاعي مذهبٌ فقهي متبوع، انتحله أهل الشام حتى المئة الرابعة، بل كان أهل المغرب يتمذهبون بفقهه قبل أن يدخل إليهم مذهب مالك (١٧٩هـ) رضي الله عن الجميع (١)، ثم اندثر مذهبه، وفَيْيَت معالمه، وكان لذلك أسبابٌ عدَّةٌ ليس هذا محل بسطها، لكنَّ في أطهار تاريخ أبي زرعة الدمشقي (١٨٦هـ) خبرًا عزيزًا عن سعيد بن عبدالعزيز (١١٧هـ)

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٠: ٥٨٣). وقال الذهبي (٨٤٨هـ): (لقد كان مذهب الأوزاعي ظاهرًا بالأندلس إلى حدود العشرين ومئتين، ثم تناقص واشتهر مذهب مالك بيحيى بن يحيى اللَّيثي. وكان مذهب الأوزاعي أيضًا مشهورًا بدمشق إلى حدود الأربعين وثلاث مئة) تاريخ الإسلام (٧: ١٣١).

يكشف جانبًا من جوانب هذا الفناء، وذلك أنَّ أبا مسهر (٢١٨م) حدَّث أن سعيد بن عبدالعزيز قام معاتبًا أصحاب الأوزاعي (١٥٥٧م) قائلًا لهم في زفرة مخنوقة: (ما لكم لا تجتمعون؟! ما لكم لا تتذاكرون؟!)(١).

يعاتبُ سعيدُ بنُ عبدالعزيز طلَّابَ الأوزاعي، وكأنَّه بذلك يستقلُّ جهدهم في حمل علم أستاذهم وتدوينه وتحريره.

نَعَم، ظلَّ للأوزاعي مذهبٌ زمنًا، لكنَّ دعائمَ البقاء لم تكن كافية في استشراف سعيد، وجاء السياق الزمني شاهدًا لصدقه، فانظرُ أيَّ أثرِ لذاكرةِ الطلبة علمَ العالم في بقائه واستقراره.

ما لكم لا تجتمعون؟!

ما لكم لا تتذاكرون؟!

تأتي هذه الكلمات محاولةً لمَّ شَعَثِ طلاب الأوزاعي، لتعيدَ الحياة من جديدٍ إلى الميدان العلمي الذي كان يجمعهم بشيخهم، ولكنَّ واقع التدوين الفقهي لا يسعفنا إلَّا بآراء مفرَّقةٍ للأوزاعي بلا وعاءٍ يحفظها، ولا خيطٍ يَنظِمُها، فلعلَّ وصيَّة سعيدٍ لم تظفرُ من الحظِّ بأزيدَ بما ناله فقهُ الأوزاعي .. كلاهما تخطَّفتُه يدُ الإهمال!

وإذا نظرنا في المقابل إلى سير الأثمَّة الأربعة، وتصفَّحْنا أسباب شيوع فقههم واستقرار مذاهبهم = وجدنا من أكبر أسباب ذلك الجهد الذي بذله تلاميذهم، مذاكرةً لعلومهم، وضبطًا لأصولهم، وتدوينًا لمسائلهم.

<sup>(</sup>١) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (١: ٣٦١).

#### أحمد بن حنبل (۲٤١م):

صاحب التاريخ الذي حمل إلينا خبر سعيد هو الإمام عبدالرحمن بن عمرو النَّصْري، شيخُ الشباب، أبو زرعة الدمشقي (٢٨١م)، وهو من كبار أعلام الشام، وكثيرًا ما يلتبس بأبي زرعة الرازي (٢٦٤م)، وهذا الالتباس من صالح هذا السياق، فالحديث عنه معبَرَةٌ لطيفةٌ لخبر يتعلق بأبي زرعة الرازي.

هذان الإمامان -الدمشقي والرازي - من الأقران، وقد تلقَّى كلُّ واحدٍ منها عن الآخر، وإن كان الدمشقيُّ أسنَّ من الرازي، فقد وُلِد قبله، وتوفي بعده بسبعَ عشرة سنةً، والحظوة بالكنية حالَ تجرُّدها من النسبة لصالح الرازي، وذلك لعلوً كعبه واتِّساع عطائه، مع كون الدمشقيُّ أسبقَ في التكنية بها، بل إنه سبب تكنية الرازي بها، وذلك أن المراوزةَ أهلَ الريِّ لما قدموا دمشق التقوا بأبي زرعة الدمشقي، وأعجبهم علمُه، فلمَّا عادوا إلى الريِّ كنوا صاحبهم الرازيَّ بها\((ا)))، وقد علم بذلك أبو زرعة الدمشقيُّ، وعن ذلك يقول: (قدم علينا جماعة من أهل الري دمشق قديبًا، منهم أبو يحيى فرخويه، فلما انصرفوا -فيما أخبرني غير واحد، منهم أبو حاتم الرازي - رأوا هذا الفتى قد كاسَ (()) - يعني أبا زرعة الرازي - فقالوا له: نكنيك بكنية أبي زرعة الدمشقي. ثم لقيني أبو زرعة الرازي بدمشق، وكان نكنيك بكنية أبي زرعة الدمشقي. ثم لقيني أبو زرعة الرازي بدمشق، وكان يذكرني هذا الحديث، ويقول: بكنيتك اكتنيت) (()).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء للذهبي (١٣) علام النبلاء للذهبي (١٣).

<sup>(</sup>٢) من الكيّاسة، وهي العقلُ والتوقُّد.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (١٣: ١٧-٦٨).

الرازيُّ كالدمشقي ممن تلقى العلم عن الإمام أحمد (٢٤١م)، وقد روى عنه الدمشقيُّ كثيرًا في تاريخه، غير أنَّ للرَّازيِّ مزيدَ اختصاصِ به، حتى إنَّ الإمام أحمد كان يحفل بمجالسه معه، وهنا حَجَرُ الزاوية، فقد قصَّ عبد الله بن أحمد بن حنبل (٢٩٠م) ما كان بين أبيه وأبي زرعة بقوله: (لما قدم أبو زرعة -يعني الرازيَّ – نزل عند أبي، فكان كثيرَ المذاكرة أبي زرعة على أبي يومًا يقول: «ما صليتُ غيرَ الفرض، استأثرتُ بمذاكرة أبي زرعة على نوافلي»)(١).

فانظرْ أيَّ مقامِ للمذاكرة في خارطة اهتمامات الإمام أحمد. وقد قال وهبُ بنُ منبِّه (١١٤م): (مجلسٌ يُتَنَازَعُ فيه العلمُ أحبُّ إليَّ من قدره صلاةً، لعلَّ أحدهم يسمع الكلمة فينتفع بها سنة أو ما بقى من عمرهم)(٢).

# ■ عبدالرحمن بن القاسم (١٩١٠م):

لما دخل أسد بن الفرات (٢١٣م) مصر ذهب إلى ابن القاسم صاحب الإمام مالك (١٧٩م) ليعرض عليه فقه أبي حنيفة (١٥٠٠م) وذلك ليجيبه ابن القاسم في كل مسألة بقول مالك، فإن لم يكن لمالك قولٌ فيها فبقياس قولِه إن كان مالكٌ تكلَّم في مثلها، وإلَّا اجتهد فيها برأيه حسب فقهه وإدراكه لأصول مالك.

قال ابن الفرات: (كنت أكتب الأسئلة بالليل في قنداق من أسئلة العراقيين على قياس قول مالك، وأغدو عليه بها، فأسأله عنها، فربها اختلفنا

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (٢: ٥٥). وانظره في: تاريخ دمشق (٣٨: ١٧).

<sup>(</sup>٢) مسند الدارمي (١: ٣٣٩ - رقم: ٣٣٤).

فتناظرنا على قياس قول مالك فيها، فأرجع إلى قوله، أو يرجع إلى قولي)(١).

هذه المهمَّة تستوجب من ابن القاسم (۱۹۱م) نوع تفرُّغ لصعوبة استعراض كافة أبواب الفقه على هذه الطريقة، وقد كان ابن القاسم يختم القرآن في كل يوم ختمتين، فاجتزأ منها بواحدة، وقال لأسد بن الفرات (۲۱۳م): (كنتُ أختِمُ في اليوم والليلة ختمين، فقد نزلتُ لك عن واحدة رغبةً في إحياء العلم)(۲).

### ■ محمد بن الحسن الشيباني (١٨٩م):

من الأثمة الذين كانوا يعرفون لمجالس المذاكرة قدرَها وفضيلتَها عمَّدُ بن الحسن الشيباني، صاحبُ أبي حنيفة (١٥٠٠م)، فقيهُ العراق وفخرُ أهل الكوفة، مالئُ عينِ وقلبِ الشافعي (٢٠٤م)، فقد ذكر الربيع بن سليان (٢٠٠٠م) أن رجلًا سأل الشافعيَّ مسألةً فأجابه، فقال له الرجل: يا أبا عبدالله، خالفك الفقهاء. فقال الشافعي: (وهل رأيتَ فقيهًا قط؟! إلا أن تكون رأيتَ محمد بن الحسن، فإنه كان يملأ العين والقلب، وما رأيت مبدًنا قط أذكى من محمد بن الحسن، أنه.

وقد تلمذ له الشافعيُّ وتخرَّج به حتى قال: (أمنُّ الناس عليَّ في الفقه محمد بن الحسن)(٤).

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك للقاضى عياض (٣: ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك (٣: ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي (٢: ٥٦٦).

<sup>(</sup>٤) تاريخ مدينة السلام (٢: ١٦٥).

وبقدر إعجاب التلميذ بشيخه كان الشيخ معجبًا بتلميذه، فقد كان عمد بن الحسن (١٨٩م) حفيًّا بالشافعي (٢٠٤م)، يعرف له قدرَه وسموَّ عقله، حريصًا على مجالسته ومذاكرته، ولو أدَّاه ذلك إلى تفويت عزائمه وتأجيل روابطه، ومن ذلك ما قصَّه أبو حسَّان الزيادي، فقد قال: (ما رأيتُ محمد بن الحسن يعظَّمُ أحدًا من أهل الفقه إعظامَه للشافعي، ولقد جاءه يومًا فلقيه وقد ركب محمد بن الحسن، فرجع محمد إلى منزله، وخلا به يومه إلى الليل، ولم يأذن لأحد عليه)(١). كذلك يَزِنُ الرجالُ أشباههم، فلم يفوِّت محمد بن الحسن فرصة مذاكرة الشافعي، فخلا به ولم يأذن لأحد بالدخول عله.

هذه أربعة أخبار تتعلق بمقام المذاكرة العلمية: معاتبة سعيد بن عبدالعزيز طلابَ الأوزاعي في تركهم المذاكرة، واستغناء أحمد بن حنبل بمذاكرة أبي زرعة عن نوافل العبادة، واجتزاء عبدالرحمن بن القاسم بأحد ختمتيه لصالح مذاكرة الفقه مع أسد بن الفرات خدمة لفقه الإمام مالك، وهجرُ محمد بن الحسن عزمه إلى حاجةٍ له لما رأى الشافعيَّ مقبلًا عليه وخلوً، به ليلة لمذاكرته وضنَّه بها على غيره.

والأخبار في مذاكرة أهل العلم وطلابه كثيرة، ومن أعجبها ما جاء في «جامع» الخطيب: (قال علي بن المديني: ستة كادت تذهب عقولهم عند المذاكرة: يحيى، وعبد الرحمن، ووكيع، وابن عيينة، وأبو داود، وعبد الرزاق قال على: من شدة شهوتهم له)(٢).

<sup>(</sup>١) طبقات الفقهاء للشيرازي (٦١).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٢: ١٢٤).

وما زالت المذاكرةُ سمتًا للمحصّلين من العلماء والطالبين حتى صارت ختمًا يُطبَع في تراجمهم، فلا تكادُ تفارقُ طرفَك الأوصافُ المضافة إلى المذاكرة حين تطالع سِيَرهم: حسن المذاكرة، حلو المذاكرة، جيل المذاكرة، جليل المذاكرة، مليح المذاكرة، لطيف المذاكرة، عَذْب المذاكرة، طيّب المذاكرة، كثير المذاكرة، واسع المذاكرة، حاضر المذاكرة، قوي المذاكرة، متين المذاكرة، مفيد المذاكرة، ممتع المذاكرة، حميد المذاكرة، لين المذاكرة .. ومن أظرفها ما جاء في ترجمة أبي عبدالله ابن زمرك (٢٩٣م) من أنه (شَرِه المذاكرة).

(٣)

ينبغي أن تكون المذاكرةُ هجِّيرى طالب العلم، وشغلَه الشاغلَ متى سنحت له الفرصة، فبالمذاكرة يتعاظم علمه وتتقد قريحته، ومها دقَّت الفائدة أو جلَّت فلا يستكثر أن يذاكر بها أحدًا، واعجبْ لحال المنذر أبي الحكم الأموي الأندلسي، فقد كان كلًا لقي رجلًا من إخوانه قال له: (هل لك في مذاكرة باب من النحو؟).

وما زال يهتف بكل أحد بهذه الكلمة حتى عُرِفَ بها، وصار يلقَّب بـ (المذاكرة)!<sup>(۲)</sup>

ونحوه البلقيني (ه٨٠٠) الذي بهر النَّاسَ باستحضاره وحِدَّةِ ذهنه ووفورِ عقله.

<sup>(</sup>١) انظر: أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض للمقّري (٢: ٨).

<sup>(</sup>٢) إنباه الرواة للقفطي (٣: ٣٢٣-٣٢٤).

ومن خبره أنه كان -كها أخبر عنه تلميذه ابن حجر (۸۰۵م) - (لا يفتر من الاشتغال، إمّا مطالعةً وإمّا تصنيفًا وإمّا إقراءً، حتى كان يطالع الدَّرْسَ ويحرِّره ويلقيه على أول من يلقاه فيذاكره به ويباحثه فيه، ثم إذا توجَّه إلى الخشابية يلقيه على من يرافقه في الطريق، ثم إذا حضر ألقاه وبحثوا معه فيه، ثم إذا رجع ذاكرَ به مَن لم يكن عساه حضره، فلا ينساه بعد ذلك)(۱) .. وكيف يَنسى والمذاكرة خزانة العلوم والمعارف؟

وإنَّما كانت المذاكرة خزانةً لأنَّ في المذاكرة ذكر المعلومة واستثارتَها والإيرادَ عليها والمحاجَّة دونها، وفي تعدُّدِ طرق التفاعل مع المعلومة توطيدٌ لأركانها، وفي تنوُّع تحرُّكات لأركانها، وفي المذاكرة بثُّ للمعلومة واستقبالٌ لها، وفي تنوُّع تحرُّكات المعلومة ترسيخٌ لها.. وأمَّا إذا حُرِمَت المعلومةُ نصيبَها من المذاكرة فإن مآلها إلى الضَّياع.

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه (٤٠مـ): (تزاوروا وتذاكروا هذا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا يَدرُسُ علمُكم)(٢).

وقال الزهري (١٢٤م): (إنَّما يُذهِبُ العلمَ النسيانُ وتركُ المذاكرة) (٢٠).

ومن شواهد أفول العلم مع غياب حاجب المذاكرة ما حدث لأبي القاسم بهاء الدين القفطي الشافعي (٦٩٧هـ) فقد قال: (أعرف عشرين علمًا، أُنسِيتُ بعضها لعدم المذاكرة)(٤).

<sup>(</sup>١) ذيل الدرر الكامنة (١٣٣-١٣٤).

<sup>(</sup>٢) مسند الدارمي (١: ٤٢٢ - رقم: ٦٣٩).

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (١: ٣٦٨).

<sup>(</sup>٤) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٨: ٣٩٢).

قال الماوردي (٤٥٠م): (المعاني شواردُ تَضِلُّ بالإغفال، والعلومُ وحشيَّةٌ تنفر بالاسترسال، فإذا حفظها بعد الفهم أَنِسَتْ، وإذا ذاكر بها بعد الأنس رَسَتْ .. وقد قال بعض الحكهاء: مَن أكثرَ المذاكرةَ بالعلم لم ينسَ ما عَلِم، واستفاد ما لم يعلم)(١).

وقد كان للهالك أبي ريَّة (١٣٩٠م) ولدٌ نابه أسهاه مصطفى صادق، على اسم شيخه الرافعيِّ (١٣٥٦م) تيمُّنا ومحبَّة، وقد كان حريصًا عليه، حفيًّا به، يعدُّه لمقام عليٌّ في العلم والمعرفة، وكان كها يصفه مع حداثة سنّه (نسيج وحده كهالاً وخلقًا، وذكاءً وعلهًا)، وكان أبو ريَّة كثير السؤال والاستشارة لشيخه الرافعي فيها يتعلق بابنه مصطفى، إنْ في تحديد مقروءاته، أو في توجيهه لبعض رياضات العلم، ومما جاء في جوابات الرافعي قولُه: (دَغُ لصطفى شأنه، فهو بصيرٌ بها يحتاج إليه، ولكن إن استطاع أن يضمَّ إليه في الدرس تلميذًا مجتهدًا نشيطًا فذلك أنفعُ، كيلا يعتريه الملل، ويجد من يناقشه، فإنَّ المناقشة من أنفع الوسائل في تثبيت المسائل في الذهن، وقلمًا ينسى الإنسان مسألة ناقش فيها)(٢).

وقد توفي مصطفى صادق أبو رية وعمره إحدى وعشرين سنة، وتفطَّر كبد والده لذلك حتى قال عنه بعد أن أرَّخ لوفاته بفجر يوم الخميس أول شهر رمضان سنة ١٣٥٩هـ: (بأفول بدره غاب معه كوكب سعادي في هذه الحياة) (٣).

<sup>(</sup>١) أدب الدين والدنيا (٩٥).

<sup>(</sup>٢) رسائل الرافعي (٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) رسائل الرافعي (٢٧٦) هامش (١).

مع ما في المذاكرة من عوائِدَ علميَّةٍ فإنَّ فيها إيناسًا يعرفه من جرَّبه، وهي من وسائل تنمية محبة العلم في قلب طالب العلم، وقد كان أبو العباس عبدالله بن طالب القاضي (٢٧٥م) يجمع في مجلسه المختلفين في الفقه، ويُغرِي بينهم ليتذاكروا وتظهر الفائدة، وربَّها أمرهم بذلك، حتى قيل عنه: (لم يكن شيءٌ أحبَّ لابن طالب من المذاكرة في العلم)(١).

ومثله شريكه في الاسم والكنية، أبو العباس عبدالله بن أحمد التونسي (٢٥٢م) فقد جاء في ترجمته أنه (كان يفصّل المسائل كها يفصّل الجزارُ الحاذقُ اللحمَ، وكان يحب المذاكرة في العلم ويقول: «دعونا من السهاع ألقوا علينا المسائل» وربّا دخل عليه أصحابه وهو مُلْتاثٌ، فإذا أخذوا في المذاكرة زال الْتِياتُه، وظهر نشاطه)(٢).

ويبلغ حب المذاكرة بالمرء مبلغًا لا يُدرَكُ كنهه ولا يُحاط بوصفه، فيحدِّث السخاوي (٩٠٢م) عن شيخِه وقرَّة عينِه ابن حجر (٩٠٢م) أنه كان عظيم المحبة للمذاكرة، فيقول: (أمَّا شدَّةُ رغبته في العلم، ومحبَّتُه في المذاكرة به، والمباحثة فيه = فوراءَ العقل)(٣).

بل يبلغ حبُّ المذاكرة مبلغًا يجعل من مثل يحيى بن معين (٢٣٣م) يتكلم في مثل الشافعي (٢٠٤٤م)!

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك للقاضي عياض (٤: ٣٠٩).

<sup>(</sup>۲) ترتیب المدارك (٦: ١١-١٢).

<sup>(</sup>٣) الجواهر والدرر (٣: ١٠٤٢).

وبصرف النظر عن حقيقة ما تكلم به ابن معين في الشافعي فإنَّ من الثابت عنه الغضَّ من قدره، وقد أدار المعلِّميُّ (١٣٨٦م) النظرَ في سبب ذلك، وكان مما ذكره أنَّ ابن معين كان يرى العلمَ كلَّ العلمِ في جمع الأحاديث وتتبعها، وكان يجتمع هو وأحمد (١٢٤٠م) وأقرانها لمذاكرة ذلك، ولم يكن له حظِّ من الفقه، بخلاف الشافعي (١٠٤٠م) الذي لم يكن مكثرًا من الحديث لكنه عرف طرق الاجتهاد وتمكن من العلم بالكتاب والسنة وبلغ ما به استطاع أن يدفع عن أهل الحديث لائمة أهل الرأي، فكان الإمام أحمد يميل إلى مجلسه حيث وجد فيه ضالَّته المنشودة، وهو القائل: (كانت أقضيتنا أصحاب الحديث في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تُنزَع حتى رأينا الشافعي)(۱).

ولإقبال أحمد على الشافعي تولَّدت في نفس ابن معين (٢٣٣م) شِبْه نُفرَةٍ عن الشافعي، وكان يلوم أحمد على ذلك، فكان أحمد مع ملامة ابن معين يُعلى من قدر الشافعي، ويحرِّض أقرانه على الحضور عنده والإفادة منه.

قال المعلمي: (فكان ذنبُ الشافعي إلى ابن معين أنَّه سَلَبَهُ صاحبَه ورفيقَه وأنيسَه وصديقَه الذي كان لا يكادُ يفارقُه حضرًا وسفرًا منذ شَرَعًا في طلب الحديث، وبذلك فوَّت عليه ما كان يجده في الاجتهاع والمذاكرة من فائدة ولذَّة)(٢).

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٧: ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) آثار المعلمي - مجموع الرسائل الحديثية (١٥: ٣٢٣).

فالغيرة على قرين المذاكرة أفضَتْ بإمامٍ عالى القدر إلى أن يكبوَ جوادُ إنصافِه فيتكلَّمَ في إمامٍ من كبار رجالات أهل الإسلام .. فما أشدَّ غيرة الأثمة على مجالس المذاكرة وأقران المباحثة!

والحاصل أن المذاكرة مع أقران العلم والمعرفة من مباهج هذه الدنيا ورياضها الزَّاهرة، ولا سيَّا إذا كان أطراف المذاكرة من أولئك الذين تستفزِّهُم مشكلات المعرفة وتغريهم مضايقُها، فترى واحدَهم يقضي ما بين المجلسين ملاحقًا أطراف المعارف من ألفِ مكتبته إلى يائِها طلبًا لحلً إعضالٍ وإزالةِ إشكالٍ جرى في مجلس المذاكرة، وهذا الانفعال بالمعرفة من أعظم ما يربط طالب العلم بالعلم ويُعِينه على التحقيق فيه، وقد سأل ابن سريج (٢٠٦٥) أصحابه عمَّا يتخرَّج به المرء في التعلم، فأعياهم الجواب، فأجاب أبو إسحاق المروزي (٢٥٠٥) قائلًا: (بتفكُّره في الفائدة التي تجري في المجلس). فقال ابن سريج: (أصبتَ! بهذا يتخرَّج المتعلم)(١٠).

يقول الغزالي (٥٠٥م): (للَّهُ العالم في علمه، وفيها ينكشف له في كل لحظة من مشكلات الأمور ... وهذا لا يعرفه من لم يذق للَّة انكشاف المشكلات. ثمَّ إنَّها للَّه لا نهاية لها، لأنَّ العلوم لا نهاية لها، ولا مزاحمة فيها، لأنَّ المعلومات تتسع للطلاب، وإن كثروا، بل استئناسُ العالم يزيد بكثرة شركائه إذا كان يقصد بالعلم العلم دون حطام الدنيا ورئاستها، فإن الدنيا هي التي تضيق عند المزاحمة، وأمَّا اللذات العقلية فلا تضيق بالمزاحمة، بل تزداد سعة بكثرة الطلاب)(٢).

<sup>(</sup>١) طبقات الشافعية الكبرى (٣: ١٦٦).

<sup>(</sup>۲) ميزان العمل (٦٠).

ليتخذ طالب العلم قرينًا للمذاكرة يشاكله علمًا وفهمًا واهتهامًا، قرينًا لا يفني وقته معه في مقدِّمات ينبغي أن تكون مطويَّة حال المذاكرة، فإنه إنْ فعل ذلك انقلب عليه ظهرُ مجنِّ المذاكرة، وصارت المذاكرة مملةً موحشةً قليلة النفع، وانظر كيف كان الإمام أحمد (٢٤١م حفيًّا بمذاكرته لأبي زرعة (٢٦٤م)، وما ذلك إلا لما بينها من المشاكلة العلميَّة، حتى إنَّ أبا زرعة كان فيها بعدُ (يُشبَّه بأحمد بن حنبل) كها ذكر ذلك محمد بن إسحاق الصاغاني (٢٧٠م)(١٠).

وليس المراد بالمشاكلة هنا التوازي في القدر العلمي، بل المراد المواطأةُ في أصل الملكة والاستعداد مع الدراية بمقدمات العلم ومصادره ومصطلحات أهله.

كما أن على طالب العلم أن يراعي في قرين المذاكرة اعتدالَ طبعه واستقامة سلوكه، فـ (إيَّاك والمذاكرةَ مع متعنَّتِ غيرِ مستقيمِ الطَّبعِ، فإنَّ الطبيعةَ متسرِّيَةٌ، والأخلاقَ متعدِّيَةٌ، والمجاورةَ مؤثِّرةٌ)(٢).

وكما يذاكر الطالبُ قرينَه، فكذلك الأشياخ يذاكرون النابهين من تلاميذهم.

ومن الشواهد البديعة في ذلك ما كان بين الشاطبيِّ (٢٩٠٠) وتلميذِه أبي جعفر القصَّار، فقد نقل ابن الأزرق الغرناطي (٢٩٨م) عن شيخه أبي إسحاق إبراهيم بن فتوح (٢٨٨م) (أن الشيخ الإمام أبا إسحاق الشاطبي

<sup>(</sup>١) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (١٣: ٧٠).

<sup>(</sup>٢) تعليم المتعلم للزرنوجي (٩١).

كان يطالع تلميذَه الأستاذَ المحقِّقَ أبا جعفر ببعض المسائل حين تصنيفه لـ «الموافقات»، ويباحثه فيها، ويعد ذلك يضعها في الكتاب)(١).

وما ذلك إلا لعلم الشاطبي بفضل عطاء المذاكرة، وأثرها في تحرير المسائل، وإطلاعِها المذاكِرَ على ما في المسألة من مواطن القوة ليستثمرها ومواطن الضعف فيتلافاها.

وهذا الخبر يجرُّ إلى شاهدِ آخرَ يبيِّنُ أثر المذاكرة في تحرير التأليف، وهو متعلقٌ بتعليقة أبي إسحاق التونسي (٢٤١٠) على «الموَّازية»، وذلك أنّه كانت بين أبي إسحاق وبين أبي القاسم السيوري (٢٤١٠) زمالةٌ علميَّةٌ، وكان أبو القاسم (٢٠١٠) يثني على تعليقة أبي إسحاق (٢٤١٠) على «الموَّازية» بخلاف ما وضعه على «المدوَّنة»، ويحكي سبب ذلك لتلاميذه في أحد دروسه -فيها يحكيه عنه ابنُ غازي (١٩١٩م) في تعليقته على صحيح البخاري- فيقول: (مات شيوخُنا وبقينا بلا مذاكرة، قلتُ لصاحبي أبي إسحاق: «عسى أن نجتمع للمذاكرة في موضع يكون منتصِفًا بين دارَينا» ففعلنا). قال المازري (٢٦٥م): (فحكى لي ابن المبيض الذي قرأت عليه «الجوزقي» أنهها اجتمعا بداره حتى أكملا قراءة «الموازية»).

قال السيوري: (فلم شاركني في الكلام على «الموازية» سبقني للتأليف عليها، فلذلك كان تعليقه عليها خيرًا من تعليقه على «المدونة»)(٢).

<sup>(</sup>١) روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام (٢: ٧٤٧-٧٤٧).

<sup>(</sup>٢) إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب لابن غازي (٧٧-٧٧). وما قاله المازري نقله عنه ابن غازي رامزًا له بـ (ز) على عادته في النقل عن المازري في كتابه هذا. انظر: مقدمة المحقق (٤٢). وأصل ما ينقله ابن غازي عن المازري هو من شرحه لكتاب الجوزقى،=

فكان لمذاكرة أبي إسحاق لـ «الموَّازية» مع السيوري أثرٌ بالغٌ في تجويد تعليقته حتى امتازت على كتبه الأخرى.



ناول الوزيرُ أبو عبد الله العارضُ أبا حيان التوحيديَّ (١٤١٤م) رقعةً تضمنت مطالبَ وسؤالاتٍ، وقال له: (باحِث عنها أبا سليهان وأبا الخير ومَن تعلم أن في مجاراته فائدةً، من عالم كبير ومتعلِّم صغيرٍ، فقد يوجد عند الفقير بعض ما لا يوجد عند الغني، ولا تحقر أحدًا فَاهَ بكلمةٍ من العلم، أو أَطَافَ بجانبٍ من الحكمة، أو حَكمَ بحالٍ من الفضل، فالنفوس معادن، وحصِّل ذلك كلَّه وحرِّره في شيءٍ وجئني به).

وقال له مبينًا أهمية تلك المطالب وكشفِ الغطاء عن حقائقها: (إنَّ هذا وما أشبهه شاغلٌ لقلبي، وجاثمٌ في صدري، ومعترضٌ بين نفسي وفكري، وما أحبُ أن أبوح به لكلِّ أحد، وقد بيَّنتُه في هذه الرقعة، فإن أحببتَ أن تعرضها على أبي سليان فافعل، ولكن لا تَدَعْ خطِّي عنده، بل انسَخْه له، وحصِّل ما يجيبك به، ويصدع لك بحقيقته، ولِخصه، وزِنْهُ بلفظك السهل، وإفصاحك البيِّن، وإنْ وَجَبَ أن تباحثَ غيرَه فافعل، فهذا هذا، وإن كان الرجوع فيه إلى الكتب الموضوعة من أجله كافيًا، فليس ذلك مثل البحثِ

وهو مفقود، فحفظ ابن غازي في (إرشاد اللبيب) جملة صالحة منه. انظر: منهج الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام المازري لـ د. عبدالحميد عشاق (١: ١٤٢، ١٦٢).
 هذا، وقد أُثبت اسم السيوري في الإرشاد أوَّلا: البروي، والظاهر أنه غلط من المحقق.

عنه باللّسان، وأخذِ الجواب عنه بالبيان، والكتاب موات، ونصيب الناظر فيه منزور، وليس كذلك المذاكرة والمناظرة والمواتاة، فإنَّ ما ينال من هذه أغضُّ وأطرأً، وأهناً وأمراً)(١).

وقد روى أبو منصور الأزهري (٢٧٠م) بإسناده إلى الرياشيِّ (٢٥٧م) قال: سمعتُ الأصمعيَّ (٢١٦م) يقول: (خيرُ العلم ما حاضرتَ به)(٢).

وكان زياد بن جارية التميمي إذا خلا بأصحابه استنهضهم، وقال: (أخرجوا نخباً تكم)<sup>(۲)</sup>.

#### وأنتَ ..

استثرْ مخبَّآتِ أقرانك، وأذفَهم حلاوةَ المباحثة .. ذاكرْ معهم محفوظاتِك، ذاكرْ معهم محفوظاتِك، ذاكرْ معهم مقروءاتِك، بحوثك ومكتوباتِك.

كنْ شرارةَ المذاكرة في كلِّ مجلس، وأغْرِ جُلَساءَك بمسائل العلم ف (العلومُ أقفالٌ، والسؤالاتُ مفاتيحُها)(٤٠ كما يقول الخليل (١٧٠م).

كنْ كما كان ابن شهاب الزهري الذي (كان يأتي المجالسَ من صدورها، ولا يأتيها من خلفها، ولا يُبقي في المجلس شابًا إلا ساءَله،

<sup>(</sup>١) الإمتاع والمؤانسة (٣٤٨-٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) أم سنع وأعوانت (١/ ١٠). (٢) تهذيب اللغة (١: ١٤).

<sup>(</sup>٣) تاريخ أبي زرعة الدمشقى (١: ٣٥٧).

 <sup>(</sup>٤) جامع بيان العلم وفضله (١: ٣٠٠). وقبله قال الزهري (١٢٤هـ): (العلمُ خزائن،
 وتفتحه المسألة) مسند الدارمي (١: ٣٠٠ - رقم: ٥٦٤). وقال ابن أبي زيد القيرواني:
 (ولعمري! إن السؤال يفتح العلم) النوادر والزيادات (١: ٩).

ولا كهلًا إلا ساءًله، ولا فتَى إلا ساءًله، ثم يأتي الدار من دور الأنصار فلا يبقي فيها شابًا إلا ساءًله، ولا كهلًا إلا ساءًله، ولا فتَى إلا ساءًله، ولا عجوزًا إلا ساءًلها، ولا كهلةً إلا ساءًلها، حتى يجاول ربَّات الحِجَال)(١).

ذاكر بها علمتَ لتطَّلعَ على ما لم تعلم، وتستدركَ به ما ليس عندك، (فإنَّه لا يُستكمَلُ علمُ الأشياء بالعقل الفَرْد)(٢).

استبق علمَك بالمذاكرة، ولا تقنع بمجرُّد التعلم دون تعهُّد ما تعلَّمْتَ بالمدارسة، ف (التعلُّمُ بمنزلة الغرس للأشجار، والدَّرْسُ والمذاكرةُ والإعادةُ بمنزلة السقي لها وإزالة الأشياء الضارَّة عنها، لتنمو وتزداد على الدوام)(٣).

وخذُها من أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (٧٤): (تذاكروا الحديث، فإنَّ الحديثَ يهيِّج المسألة، والفائدة تهيِّج الفائدة.

احتشد بجمع المشكلات لتنثرها في مجالس المذاكرة، بل اطرح ما تظنّه صوابًا لتدرك إشكاله، (فإنّ معرفة الإشكال علمٌ في نفسه وفتحٌ من الله تعالى)(٥).

<sup>(</sup>١) المحدث الفاصل (ر: ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) الأدب الصغير لابن المقفع (٤٠).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي السعدية (٦٣١).

<sup>(</sup>٤) مسند الدارمي (١٠ - ٤١٦ - رقم: ٦١٣). وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه (٣٣٠). (تذاكر واالحديث، فإنه يُميِّج بعضه بعضًا) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (٣٥٣:١).

<sup>(</sup>٥) الفروق للقرافي (١: ٢٨٥).

ويرحمُ الله السيّدة العالمة الفقيهة أمّ الدرداء الصغرى (٨٨١) .. أتاها عون بن عبدالله بن عتبة في نفرٍ من أصحابه وأخذوا يذاكرونها العلم، ثم قال لها عون : أمللناك يا أمّ الدرداء .. فقالت لهم: (ما أمللتموني .. لقد طلبتُ العبادة في كل شيء، فها وجدتُ شيئًا أشفى لنفسي من مذاكرة العلم)(١).

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (١: ٣٥٦).



(العَالِمُ كُلَّمَا بَذَلَ عِلْمَهُ لِلنَّاسِ وَأَنْفَقَ مِنْهُ تَفَجَّرَتْ يَنَابِيعُهُ، وَازْدَادَ كَثْرَةً وَقُوَّةً وَظُهُورًا، فَيَكْتَسِبُ بِتَعْلِيمِهِ حِفْظَ مَا عَلِمَهُ، وَيَحْصُلُ لَهُ بِهِ عِلْمُ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ)

ابن القيِّم (٥٥٧هـ)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وإِنَّ اللهَ قَالَ لِي: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي وصحِيحِهِ (١٩٣).

(1)

كثيرًا ما يأتي ذِكرُ التعليمِ وفضلِه حين الحديث عن زكاةِ العلم، وفضيلةِ الإرشاد، وضرورةِ بثّ العلم في الناس لير تفعوا به عن حضيض الجهل .. وهذا بابٌ من الفضل جليل، لكنَّ التعليمَ مع ذلك يُعَدُّ أحد (طرق العلم للمعلم قبل المتعلم، إذا عرف كيف يصرِّف مواهبَه، وكيف يستزيد وكيف يستفيد، وكيف ينفُذُ من قضيَّةٍ من العلم إلى قضيَّةٍ، وكيف يخرج من بابٍ منه إلى باب)(١).

فكها أنَّ التعليمَ أداةً ناقلةٌ للمعارف يُرسِل بها المعلَّم ما تلقًاه وحصَّله إلى غيره، فهو أداةٌ لاستقبال العلم وتحصيله، وذلك أنَّ التعليم ضربٌ من التفاعل العلمي، ومن شأن التفاعل العلمي استكمالُ الصورة العلمية لمختلف الأطراف، فالمرءُ حال تحصيله العلمي الذاتي لا يتكشَّفُ له ما غاب عن ذهنه من العلوم حتَّى يشفعَ إلى ذهنه أذهانَ غيره، فإنَّ لكلِّ ذهن تركيبته الخاصَّة التي تتحكَّم في نوع ومستوى المعارف التي يحصَّلها ويعاجُها، ومن هنا كان في إدارة المعرفة بين عدَّة أطرافِ استكمالٌ للصورة العلمية المنطبعة في ذهنيَّة المحصِّل حمَّلةِ يَا كان أو متلقيًا – وتوفيقٌ بين مختلف أنواع المعرفة ومستوياتها.

<sup>(</sup>١) آثار محمد البشير الإبراهيمي (٣: ٢٦٨)

التعليمُ وإن كان معدودًا من مذاكرة العلم إلّا أنه يمثّل نمطًا خاصًا من المذاكرة، وذلك أنَّ المذاكرة غالبًا ما تكون بين طرفينِ مشترِكي الرُّتبةِ، ولذا كان من شرط قرين المذاكرة -كها تقدَّم في الفصل الماضي - المشاكلةُ في العلم والفهم والاهتهام، أمَّا التعليم فالأمر فيه بخلاف ذلك، فإنَّ المعلم غالبًا ما يكون في المادَّة التي يلقيها أعلى رتبةً من المتلقي، وهذا يعطيه ولاية تقديم المعلومة وإدارة عرضها، فهو وإن اشترك مع تلاميذه في مداولة المعرفة ومذاكرة العلم إلا أنَّ نصيبَه في تقديمها أوفر، وهذا يضطرُّه إلى استيفاء أركان المادَّة العلمية لعرضها وتقديمها في صورة مكتملة، غيرَ أنَّ استيفاء أركان المادَّة العلمية لعرضها وتقديمها في صورة مكتملة، غيرَ أنَّ المتال الصورة العلمية، وهي التي تجعل من التعليم مذاكرةً للعلم وذريعةً المتال الصورة العلمية، وهي التي تجعل من التعليم مذاكرةً للعلم وذريعةً إلى تحصيله.

ففي مَعمَلِ التحضير لمجلس التعليم يجتهد المعلَّمُ في استيفاء المادَّة جمعًا وتحليلًا، فإذا ما مثل لطلابه وتلقَّفه سؤالاتهم إذا بثغرات المادَّة الملقاة تتكشَّف، وهذا التكشُّف هو ما يعين على تجويد المادَّة العلمية، فهذه السؤالات الكاشفة إمدادٌ لذهن المعلم بمدادِ مجموعةِ أذهانِ تختلف عنه في التكوين المعرفي، وطريقة التفكير، ونوع المشكلات الواردة .. والعلمُ بشِعابِه، واختلافِ مناهجِه، وتنوُّع أدواتِه، وتَفَاوُتِ مستوى موادَّه عُثرًا ويُشرًا = يجعل لكل محصِّل حمعلًا كان أو تلميذًا - طبيعةً علميَّة خاصَّة تُفارِقُ بينه وبين أقرانه ومعلَّميه .. هذه المنطقة من المفارَقة هي التي تُنجِب تلك السؤالات.

وقد يُظَنُّ بادئ الأمرِ أنَّ تلك الثغرات تنحصر في قصورِ جمعِ المادَّة العلميَّة، وليس كذلك، فكما أنَّ الثَّغَراتِ تتناول القصور في جمع المادَّة فهي تتناول أيضًا نقصَ الوعي بالمادَّة نفسها، فها يجنيه المعلِّم إذًا من تعليمه يقع في جانبين: جانبٌ يتعلَّق بقصور جمع المادَّة، وآخرُ يتعلَّق بالقصور في الوعي بالمادَّة، وأفراد ذلك لا تنحصر، فمنها: القصور في تصوُّر المادَّة، والقصور في جمعها ومنعها -ما يدخل فيها وما يخرج منها-، والقصور في إدراك أصولها ولوازمها، وغيرها كثير، فالتعليم يقدِّم للمعلم تصوُّرًا أنضجَ حول مادَّته العلمية بتجويدِ مكوِّناتها ومَلْ عِواغاتها.

(٣)

ها هنا أمرٌ لا بُدَّ من تثبيته، وهو أنَّ ما يجنيه المعلم من تعليمه مرهونٌ بمستوى المتلقِّين، فبقدر حذقِ الطلبة، وسلامةِ تكوينهم، وتمكُّنِهم من إثارة السؤالات وتجويدها = ينتفع المعلَّم بتعليمهم ومذاكرتهم وتلقي سؤالاتهم.

قال السخاوي (٩٠٢م: (قال ثعلب: إنها يتَّسِعُ علمُ العالم بحسب حِذْقِ مَن يسأله، فيطالبه بحقائق الكلام وبمواضع النكت، لأنه إذا طالبه بحقائق الكلام احتاج إلى البحث والتنقير والنظر والفكر، فيتجدَّدُ حفظُه، وتتَّسِعُ معرفتُه، وتقوى قريحتُه)(١).

<sup>(</sup>١) الجواهر والدرر (٢: ٦٩٧). والمتبقَّن من كلام ثعلب: (إنها يتَّسِعُ علمُ العالم بحسب حِذْق مَن يسأله)، والأشبه فيها بعده أنه من تعليق السخاوي، والله أعلم.

أمًّا لو كانت أذهانُ التلاميذ كالَّةً عن العمل، وسؤالاتُهم نافرةً عن معاقد المشكلات، فقلً اينتفع المعلَّم بتعليمهم ومذاكرتهم، ومَن غَفَلَ عن ذلك من المعلمين، أو جَزعَ من تلقِّي سؤالات طلابه، واقتصر في تعليمهم على تلقينهم دون تثوير أذهانهم واستنطاقها = كان هو الخاسرَ الأوَّلَ.

قال الخليل (۱۷۰م): (إذا لم تعلّم الناسَ ثوابًا، فعلّمُهم لتدرُسَ بتعليمهم علمَك، ولا تجزعُ بتفريع السؤال، فإنه ينبّهُك على علم ما لم تعلم)(١). وهو القائل: (اجعل تعليمَك دراسةً لك)(٢).

فلم يدرك فضل التعليم وعوائدَه التحصيليَّة مَن لم يستنطق بتعليمه عقولَ طلابه، ولا مَن تنكَّبَ سؤالاتِهم ولم يرفع بها رأسًا، بل إنَّ مِن حصافةِ المعلَّمِ استعدادَه لسؤالات طلَّابه، واستشرافَه لمشكلاتهم، لا بجرَّدَ تلقيها، بل ينبغي أن يكون هو السَّابقَ لهم بحسن تحضيره وإحكام إعداده، كما كان يصنع ابنُ عرفة (٨٠٠م، فقد حُكِيَ أنه عُوتِبَ على كثرة اجتهاده وتعبه في النظر، فقال: (كيف أنام وأنا بين أسدين: الأُبِي بفهمه وعقله، والبُرْزُلي بحفظه ونقله؟!)(٣).

فهذه القدرة المعرفيَّة لتلميذَي ابنِ عرفة هي التي أقضَّت مضاجع راحته وساقَتْهُ لكثرة الاجتهاد، وقد كان بوسعه أن يُلزِمَ طلابه بنمط من التعلُّم يستقلُّ فيه المعلَّمُ بإلقاء ما أعدَّه دون الْتياثِه بمشكلات طلابه،

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (١: ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله (١: ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج للتنبكتي (٢: ١٢٥).

لكنه مُدرِكٌ لعظيم أثر تلك المقدرة المعرفية التي تحلَّى بها طلابه في تجويد علمه ونظره.

وبمن أدرك ذلك ابن مرزوق (١٨٤٢م)، حيث قال: (ماعرفت العلم حتى قدم عليَّ هذا الشاب) يعني أبا الفضل المُشداليِّ (١٨٦٤م). فقيل له: كيف؟ فقال: (لأني كنت أقول فيسلَّم كلامي، فلما جاء هذا شرع ينازعني، فشرعت أخَرَّزُ وانفتحتْ لي أبواب المعرفة)(١).

ومن سادة المعلّمين الذين كان مجلسُ تعليمِهم مجلسَ مذاكرة بامتياز: الإمامُ أبو حنيفة (١٥٠٠)، فلم يكن درسُه تلقينيًّا، بل كان يثيرُ المسائل، ويدير النَّظرَ فيها مع طلابه، فيسمع ما جال في عقولهم، ويُسمِعهم ما عنده، ثم يناظرهم حتى يستقروا على رأي، وكان لا يملُّ ولايضجَرُ، بل كان حكما وصفه صفيَّه وتلميذُه أبو يوسف (١٨٢ه) – (صبورًا على تعليم العلم، شديدَ الاحتمال لما يناله فيه) (٢) .. وبهذه المذاكرة والمناظرة التي كان يديرها أبو حنيفة تخلَّق مذهبه وتكامل.

وهنا لم يقتصر الأمر على مجرد فتح النوافذ لسؤالات الطلبة، فإنْ أتت وإلَّا فلا، بل كان أبو حنيفة هو السابقَ لإنبات بذور السؤالات في عقول طلابه.

قال الموفَّق المكي (٥٦٨م) شارحًا ذلك بعد أن ذكر كبار أصحاب أبي حنيفة: (وضع أبو حنيفة رحمه الله مذهبه شورى بينهم، لم يستبِدَّ فيه بنفسه

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع (٩: ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخبار أبي حنيفة وصاحبيه للصيمري (٥٥).

دونهم، اجتهادًا منه في الدين، ومبالغة في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين، فكان يلقي مسألةً مسألةً، يُقلِّبُهُم، ويسمعُ ما عندهم، ويقول ما عنده، ويناظرهم شهرًا أو أكثرَ من ذلك حتى يستقرَّ أحدُ الأقوال فيها، ثم يُثبِتُها القاضي في الأصول، حتى أثبتَ الأصولَ كلَّها)(١).

ويقول د. إحسان عباس (١٤٢٤م): (إلى طريقة أبي حنيفة في تدريس الفقه يعود الفضل في قدح زناد الفكر لدى تلامذته وفي مقدمتهم أبو يوسف، فقد كان يشركهم في الرأي، ويستمع إليهم، ويأخذ بآرائهم إذا وجدها صائبة، ويرخي لهم العنان في المناقشة بين يديه، ويطلعهم على طريقته في القياس والاستحسان، ويعطي لهم الحرية في الاجتهاد، حتى لَيُمكِنُ القول إن ما يسمى المذهب الحنفي إنها هو وليد الاحتكاك بين أفكار عدد من التلامذة النجباء يوجّههم أستاذٌ عبقريٌّ)(١).

ومنه يُعلَم أنَّ الطالبَ على ما راضَهُ به معلِّمُه، فعلى حسب ما يلقيه في ذهنه من بذور الصناعات والملكات المعرفية يكون حصاده، فإذا كان المعلِّمُ فقيرَ العطاء كان طالبُه أحرى بذلك، فلا يُرجَى من تعليمه الانتفاع، ولا الوقوفُ على مضايق المعضلات أو التحدُّقُ بحل المشكلات.

(٤)

من جليل عوائد التعليم زيادةً على ما تقدم أمران:

<sup>(</sup>١) مناقب أن حنيفة (٢: ١٣٣-١٤٣).

<sup>(</sup>٢) بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ (١: ٨٠).

الأول: إعانته الطالب على ضبط علمه.

وعن ذلك يقول الطنطاوي (١٤٢٠م): (أنا أنصح من أراد أن يتقن علمًا وكان عند اطِّلاعٌ على أسسه ومعرفة بمراجعه أن يُدرِّسَه، فإنه لا يُقوِّي طالبَ العلم ولا يُعينه على إتقان هذا العلم مثلُ تدريسه)(١).

ويقول علامة الشام جمال الدين القاسمي (١٣٣٢م) متحدثًا عن نفسه وحاله في مرحلة البواكير: (في نحو الرابعة عشرة من سنيً الفقير طُلِبتُ لإقراء بعض الطلبة، فشرعتُ في مقدمات بعض الفنون أتقوَّى بإقرائها)(٢).

وهذا الأمر يدركه كلُّ من عانى التعليم، وأنت ترى المتصدر للتعليم المثابر فيه سريع الاستحضار لعلمه، حسن الضبط لأصوله وفروعه، وما ذلك إلا لأن التعليم قد جعل منه مشرقًا على مفصَّل علمه، والباعث على ذلك أن عرض العلم وتعليمَه يحفز المعلم على تكامل المادة المعروضة، فهو بذلك حريصٌ على تطويق جزئياتها فضلًا عن كلياتها، وكلها ازداد المرء تعليهًا ازداد ضبطًا وإتقانًا.

يقول العلامة عبد الحي اللكنوي: (وقد ألقى الله في قلبي من عنفوان الشباب بل في زمن الصبا محبة التدريس والتأليف، فلم أقرأ كتابًا إلا درَّستُه بعدَه). فكان من ثمار ذلك ما عبَّر عنه بقوله: (كلما فرغتُ من تحصيل كتابٍ شرعتُ في تدريسه، فحصل لي الاستعدادُ التامُّ في جميع العلوم بعون الحي

<sup>(</sup>١) الذكريات (٧: ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: «إمام الشام في عصره جمال الدين القاسمى» لمحمد العجمي (٥٨).

القيوم، ولم يبقَ عليَّ تعسُّرُ أي كتابٍ كان، من أيِّ فنِّ كان)(١).

الثاني: إعانته المعلم على حل المشكلات التي تَعرِض له:

فكما ينتفع المعلِّم بها يثيره الطلبة من إشكالاتٍ طرأتُ عليهم، فيكون ذلك حافزًا له على تجويد التحضير استعدادًا لِمَا قد يَرِدُ عليه، كما يحفزه لمزيد من البحث والنظر إذا ورده إشكال لم يكن جوابُه حاضرًا في مجلس الدرس = ففي مقابل ذلك فإنَّ المعلمَ ينتفع بتعليمه في حلِّ مشكلاته نفسِه، بحيث يكون حَلُّ المشكلة المعرفيَّة كامنًا في مجرَّد التحدُّثِ بها وتعليمِها!

يقرِّرُ ذلك ابن القيم (٥٧٥١) في كلامٍ مشرقٍ مبينًا عوائدَ التعليم وفوائدَه للمعلِّم، فيقول: (العالمُ كلَّما بذل علمه للناس وأنفق منه تفجَّرت ينابيعه، وازداد كثرةً وقوَّةً وظهورًا، فيكتسب بتعليمه حفظَ ما علمه، ويحصل له به علمُ ما لم يكن عنده، وربَّما تكون المسألة في نفسه غيرَ مكشوفة ولا خارجة عن حيِّز الإشكال، فإذا تكلَّم بها وعلَّمها اتَّضحتُ له وأضاءتُ وانفتحَ له منها علومٌ أُخَر. وأيضًا فإنَّ الجزاءَ من جنس العمل، فكما عَلَّم الحلقَ من جهالتهم جزاه الله بأن علَّمه من جهالته، كما في صحيح مسلم [٢٨٦٥] من حديث عِياض بن حمار عَن النَّبِي ﷺ أنه قال في حديثٍ طويلٍ: «... وأنَّ حديث عَياض بن حمار عَن النَّبِي ﷺ أنه قال في حديثٍ طويلٍ: «... وأنَّ الله قال لي: أَنفِق أَنفِق عَلَيْكَ». وهذا يتناول نفقةَ العلم: إمَّا بلفظه، وإمَّا بتنبهه وإشارته وفحواه)(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «الإمام عبد الحي اللكنوي، لولي الدين الندوي (٧١).

<sup>(</sup>٢) مفتاح دار السعادة (١: ٣٦٣–٣٦٤)..

وقبله قال الوزير الحنبلي ابن هبيرة (٥٦٠م): (يحصل العلم بثلاثة أشياء). فذكر العملَ بالعلم، والتعليمَ، والتصنيفَ، ولما ذكر التعليمَ قال: (فإنه إذا علَّم الناسَ كان أدعى إلى تعليمه)(١).

ومن شواهد ذلك ما كتبه الفيلسوف والاقتصادي البريطاني جون ستيوارت مل (١٢٩٠م) في سيرته الذاتية حين ذكر قصة تعلمه اللاتينية، حيث كان يتعلّمها، ثم يشرح لشقيقته ما تعلّمه، ثم تذهب شقيقته إلى والدها لتكرر الدروس عليه، ثم التحق بالدرس بعض أشقائه وشقيقاته، ومع تصريحه بأن هذا الدور لم يكن يعجبه إلا أنه سجّل شهادة مهمّة في هذا السياق حيث قال: (صرتُ بسبب التعليم مسؤولًا عن دروس تلامذي بقدر ما كنت مسؤولًا عن دروسي نفسها تقريبًا، لكنني استفدت من هذا النظام فائدة عظيمة، لأنني صرت أدرًس على نحوٍ أكثر اشتهالًا وأحتفظ زمناً أطول بها كان ينبغي عليَّ تعليمُه، ولعلَّ اشتهال تلك المهمة على شرح النقاط الصعبة للآخرين كان مفيدًا لي في ذلك الوقت أيضًا)(۱).

و مما يتَّصِلُ بهذا الشاهد، ويشيرُ إلى أثر التعليم في تقحُّم مشكلات المعرفة ما كتبه جلال أمين في سيرته الذاتية حول وظيفة التدريس وأثرها في تحرير المادَّة العلمية وتجويدها، وكذا في الابتكار والإنتاج العلمي، فقد قال بعد أن عدَّد جملة من مزاياها: (أتاحت لي وظيفة التدريس مزايًا أخرى كانت ذات أهمية كبيرة لي، فقد وجدتُ أنَّ أفضلَ طريقةٍ لفهم المشكلة المعقَّدة أن يضطرً

<sup>(</sup>١) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (١: ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) سيرة ذاتية (١٢).

المرءُ لتدريسها، إذْ إنَّ الطلبة رقباء ممتازون على درجة فهم الأستاذ لما يقول، وهذا يجبر الأستاذ على فعل المستحيل حتى يصبح قادرًا على مواجهة أي سؤال لتوضيح ما يقوم بشرحه ... تتَّصِلُ بذلك ميزة أخرى، هي الابتكار والاهتداء إلى أفكار جديدة، فالمحاولة المستمرة للتعمق في الفهم استعدادًا لمواجهة التلاميذ كثيرًا ما تقود الأستاذ إلى أفكار جديدة قد يكون بعضها ذات قيمة، والحقيقة أنني مدينٌ للتدريس بكثير من مقالاتي وكتبي، فإذا كان لبعضها بعضُ النفع فهو بلا شك نابعٌ في الأصل من خوفي من أن أقول كلامًا غير مفهوم)(١).

(0)

إذا تقرَّر ما مضى عُلِمَ منه أنَّ التحصيلَ بالتعليم ليس قاصرًا على الأشياخ المنتهين، بل إنَّ لطالب العلم نصيبَه من ذلك ما دام التعليمُ ذريعة إلى التعلَّم والتحصيل، ولا حجرَ عليه في التصدُّر لذلك ما دام غرضُه تحقيقَ قدرٍ من الإفادة والاستفادة مع تأهله لما تصدَّر له، فليس الأمرُ إذًا حكرًا على العلماء البالغين من العلم ذروتَه، بل هو مشاعٌ لكلِّ مَن له حظٌّ من العلم، وقد قال الإمام مالك (١٧٩هـ): (لا ينبغي لأحدِ عنده علمٌ أن يتركَ التعليم)(٢).

وقد يُجابَه طالب العلم حين يبغي الـمُثُولَ للتعليم ببعضِ عباراتِ عن السلف فيها الذمُّ للتصدر، وما فيه من سَلْب التوفيق، وأن الحَدَثَ إذا تصدَّر

<sup>(</sup>١) ماذا علمتني الحياة (٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) ترتيب المدارك للقاضي عياض (٢: ٢٦).

فاته خير كثير، وانقل ما شئت وراء ذلك ... لكن عليه أن لًا ينكسرَ أمام ذلك، فإنَّ ذمَّ التصدُّر المبكِّر وإن كان معنى معتبرًا، وكلام السلف والعلماء حيال ذلك صحيحٌ لا غبار عليه، إذ لا شكَّ أنَّ التصدُّر مزلَّةُ قدم، إلَّا أنَّ المراد منه ليس كما يتصوَّرُه بعضهم من حَجْزِ الطالب عما له به انتفاعٌ من الكتابة والتعليم ونحوها من نوافذ العلم والتحصيل، وإنها المرادُ منه التصدُّرُ الذي يترأَّسُ به الطالب فيكون تروُّسُه حائلًا بينه وبين التحصيل، ولذلك صرَّح بعضهم بهذا المعنى، كما قال سفيان الثوري (١٦١٨): (من ترأَّسَ سريعًا أضرَّ بكثيرِ من العلم، ومن لم يترأَّسْ طلب وطلب حتى يبلغ)(١).

فالتصدُّرُ الذي يترأَّسُ به طالب العلم وينأى به عن تحصيل العلم والاستزادة منه هو التصدر المذموم، لا التصدُّرُ الذي يكون سبيلًا لتحصيل العلم والاستكثار منه، ، سواءٌ كان ذلك بالتعليم، أو بمناظرة الشيوخ ومباحثتهم.

وقد روى البخاري في صحيحه حديث العرايا من رواية سفيان بن عيينة (١٩٨٨م)، ثم أتبعه بقوله: (قال سفيان: فقلت ليحيى -وأنا غلام-: إن أهل مكة يقولون: إن النبي على رخص في بيع العرايا فقال: وما يدري أهل مكة؟ قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت).

ومحل الشاهد هنا قول سفيان: (وأنا غلام). قال ابن حجر: («وأنا غلام» جملة حالية، والغرض الإشارة إلى قدم طلبه وتقدم فطنته وأنه كان

<sup>(</sup>١) مسند الدارمي (١: ٥٠٥ - رقم: ٥٧١).

في سن الصبا يناظر شيوخه ويباحثهم)(١). فلم يمنعه صغر سنه من مناظرة شيخه، كما لم يمنع الإمام أحمد أن يعد ابنَ عيينة أعلم الناس بعمرو بن دينار مع صغر سنه، وقد رُوجِعَ في ذلك، فقال: فقال الإمام: (وإنْ كان صغيرًا، فقد يكون صغيرًا كيسًا)(١).

والشأنُ كما قال الشاعر:

وإنَّ كبيرَ القوم لا علمَ عنده صغيرٌ إذا احتفَّتْ عليه المحافِلُ وإنَّ صغيرَ القوم والعلمُ عنده كبيرٌ إذا رُدَّتْ إليه المسائلُ للسائلُ

ولم يرد في نصوص الشرع حَظْرُ التصدُّر المبكِّر، بل إنَّما حَظْرَ الشارعُ التصدُّر الفاقدَ لشرط الأهلية، وعلى ذلك جرت البيئات العلمية في مختلف القرون، وما يُذكر في دواوين الطلب وآداب العلم من آثارِ دالَّة على ذم التصدُّر فمعناها زيادةً على ما تقدَّم استعمالُ التريُّث لا حسمُ المسارعة إلى الخيرات متى ما توفَّر شرطُها، ونظير ذلك ما جاء في صحيح مسلم [٢٣٤] من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لِيكِنِي منكم أولو الأحلام والنهيُّ. فليس المرادُ به تأخيرَ المتأهلين من الصغار، ولا تقديمَ كل ذي حلم ونهية من الكبار، بل القصد رعايةُ المقصود من أمر الشارع، وهو أن يكون للإمام من ينبهه إذا غفل ويخلفه إذا احتاج.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٤: ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) شرح علل الترمذي (٢: ٤٩٣).

ثمَّ إنَّ على طالب العلم أن يفقه أنَّ للتصدر مراتب، كما هو الحال في الاجتهاد، فشرعنة أصل التصدُّر لا يعني أن تبلغ هذه المشروعية به غاية المراتب، وكما أنَّ الاجتهادَ يتجزَّ أفكذلك القولُ في التصدُّر، فالتأهُّلُ للتعليم لا يعني التأهُّلُ للتعليم صغار الطلاب لا يعني التأهُّلُ لتعليم كبارهم، والتأهُّلُ للكتابة لا يعني التأهُّلُ للمحاضرة، وهلمَّ جرَّا.

ووزن طالب العلم لمرتبته يفتقر إلى جملة معطيات، من أخصّها: مصالحةُ النفس ومكاشفتُها في الخلوات، فربها رأى مَن يحيطُ به من الأشياخ أهليته وهو يرى خلاف ذلك، فليتريَّث .. وربها رأى مَن حوله عدم أهليَّته فليمتحن رؤاهم ولينظر في بواعثها، فإذا رآها منطقيَّةً لانَ لها وسلَّم قياده لإرشادها، ومصالحةُ النفس من أعونِ ما يديرُ به طالب العلم حالَه، فليتَّقِ الله في خطواته، ولا يجامِلْ نفسه على حساب دين الله تعالى.

ومن معطيات وزنه لمرتبيّه: شهادةُ أهل الفضل المتجرِّدين من حظوظ النفس، وكلها كان لطالب العلم مَن يسدِّد سيره ويكافحه بعيوبه كان محكمَ المشية، واثِقَها.

قال ابن المقفع (۱۶۲م): (على العاقل أن يُؤنِسَ ذوي الألباب بنفسه ويُجرِّئَهم عليها حتى يصيروا حَرَسًا على سمعه وبصره ورأيه، فيستنيمَ إلى ذلك، ويُريحَ له قلبَه، ويعلمَ أنهم لا يغفلون عنه إذا هو غَفَلَ عن نفسه)(١).



<sup>(</sup>١) الأدب الصغير (٢١).

كان أبو الحسن الجِلاوي (٧٨٢م) من المعلِّمينَ الحاذقينَ الجامعينَ لعدة علوم، وكان حريصًا على طلابه، عظيمَ العناية بهم، ومما جاء في ترجمته أنه كان (مجتهدًا في تكميل الطالب)(١). وهذه جملةٌ عزيزةُ الوجود، حُلْوَةُ الطعم، عَذْبةُ المذاق!

والجِلاويُّ لما كان هذا شأنه كان عظيمَ المحبَّة للتعليم، بل كان (يرى أنَّ التعليمَ أفضلُ من التصنيف)، وليس هذا منه تزهيدًا في آثار التصنيف وثمراته، إذ لا شكَّ أنَّ التصنيف أبقى أثرًا، والتاريخُ شاهدٌ على ذلك، لكني أحسِب أنه كان يريد بذلك الإشارة إلى أفضليَّة التعليم من جهة كونه تفاعلًا بين الطلاب والشيوخ، وهذا منتفٍ في التصنيف، والتَّفَاعلُ بين الطلبة وأشياخهم يجلب لكلَّ منهم فوائدَ، ويفضي بهم إلى مسالكَ من التحقيقِ والتحريرِ ما كان لهم نوالمًّا لولا أنْ دفعتْهُم إليها مجالسُ التعليم، ولذا كان الجلاويُّ (٧٨٧م) مهمومًا بتكميل طلابه، فلهذه الفائدة التي اختصَّت بها مجالس التعليم كان التعليم أفضلَ من هذه الحيثيَّة.

ومَن جرَّب التعليمَ وذاقَ عوائدَه كان ضنينًا بمجالسه أن تشبَّ عن طَوْقه، عظيمَ التمُّسك بطلابه وتعليمهم، وانظر إلى أبي إسحاق إبراهيم بن فتوح (٨٦٦م) -مفتي غرناطة، وشيخ علماء الأندلس في زمانه- كيف كان مدركًا لعظيم أثر التعليم وجليل عوائده، حتَّى قال: (لو استغنيتُ عن المعونة بالوظائف لتركتُها إلَّا وظيفة التدريس لِــــــا لي فيها من الانتفاع بمذاكرة الطلبة) (٢).

<sup>(</sup>١) كفاية المحتاج للتنبكتي (١: ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام لابن الأزرق (٢: ٩١٥).

فكم لكثيرٍ من التلاميذ من مِنَنٍ على أشياخهم بفضل توقُّدِ أذهانهم وحُسن سؤالاتهم.

حاصلُ الأمر أن التعليم من أشرف مقامات التحصيل والمذاكرة العلمية، ولو لم يكن منه إلا تثبيتُ علم المعلّم لكفى، (فلن يصان العلم بمثل بذله، ولن تُستبقَى النعمةُ فيه بمثل نشره)(۱)، فكيف وهو وسيلة إلى كشف مشكلات العلم والإشراف على دقائقه، فعلى طالب العلم أن يأخذ بحظه من التعليم بها يليق بمثله حسب وزنه العلمي ومرتبته المعرفية، ﴿وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَدَّ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

(١) الحيوان للجاحظ (١: ٨٤).



(مَا أَغْفَلَنَا عَمَّا يُرَادُ بِنَا!) أبو بكر القفال (١٤١٧)

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا».

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَحِيحِهِ ال ٢٧٢١).

(1)

من القواعد العظيمة الأثر في شريعة الله تعالى ما اصطلح عليه الفقهاء بقولهم: (الغُنمُ بالغُرم) .. وأصلُها ما جاء في المسند والسنن من قول النبي عليج: «الخراج بالضمان».

وهذه القاعدة تجسيدٌ لمعنى التلازم بين النهاء والدرك، والفائدة والخسارة في الأحكام الفقهية، فكلُّ من كان معرَّضًا للخسارة فهو مستحقٌّ للربح، والمبيعُ لما كان تلفُه داخلًا في ضهان المشتري فإن غلَّته ونهاءَه تكون من حظًه وغُنمِه.

ولا يكادُ ينفكُّ أمرٌ من أمور الدنيا والآخرة عن تسلُّط متلازمة الربح والخسارة عليه، فالعبادة التي يسعى الناسك لتحصيل حلاوتها ربها استحالت جحيهًا عليه فيها لو داخل العُجبُ قلبَه وسيطر عليه.

## وكذلك العلم ..

فإنَّ محصِّلَه لما كان من أعلى الناس مقامًا في الجنة لو استقام قلبُه وتجرَّد قصدُه، فإنه معرَّضٌ لأنْ يكون مبتدأً تسعير النار لو فسدت نيته، والشأن كما قال سفيان بن عيينة (١٩٨هـ): (العلم إذا لم ينفعْكَ = ضَرَّكَ)(١).

والعامل بها علم لما كان مضاعَفَ الأجر باجتهاع العلم والعمل مفضّلًا على العامل على جهل، فإنه مضاعَفُ الوزر بهجره العملَ بها عَلِمَ قاصرٌ عن رتبة الهاجر عن جهل، فقليلُ العلم من هذه الجهة أسلمُ من كثيره، ولذلك قال أبو الدرداء رضي الله عنه (٢٦م): (ويلٌ لمن لا يعلم ولا يعمل مرَّةً، وويلٌ لمن يعلم ولا يعمل سبعَ مرَّات)(٢). ومن جهةٍ أخرى، فإنَّ الطالبَ الساعيَ لنوال لذة العلم لِيبلُغَ به مدارجَ الإيهان ربَّها كان هذا العلم الذي يقصده من أكبر العوائق الصادة له عن صلاح قلبه!

## لماذا هذه التقدمة؟

إذا فَقِه طالب العلم حقيقة ما يطلبه، ولأيِّ شيءٍ أعلى الله تعالى مقامَه = أيقن أنه إلى علم قليلٍ يستحثُّ جوارحَه للعمل وقلبَه إلى القرب من الله تعالى أحوجُ منه إلى كثيرٍ يُثقِلُ جوارحَه ويُبعِدُ قلبَه.

وقد قال الإمامُ مالكٌ (١٧٩هـ): (لا أحبُّ الكلامَ إلا فيها تحتَه عمل، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام إلا فيها تحته عمل)(٣).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٨: ٤٦٢).

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (١: ٥٥٦).

<sup>(</sup>٣) جامع بيان العلم وفضله (٢: ١٨٩).

ومدَّ حبلًا إلى العلوِّ فنقل عن القاسم بن محمد (١٠٨م) أنه قال: (أدركتُ الناسَ وما يعجبهم القول، إنَّما يعجبهم العمل)(١).

وهذا من تمام الفقه عن الله تعالى، وكهالِ رعاية العلم، فالعلم إنها شَرُف لشَرَفِ ثمرته العملية القائمة بالقلب والجوارح، ف (الذي يفوق الناس في العلم جديرٌ أن يفوقهم في العمل)(٢) كها يقول الحسن البصري (١١٠٠م)، فإذا لم يؤدِّ ثمرتَه المنوطة به انحلَّ شرفُه وارتفع عنه فضلُه .. بل زاد من تدقيق الحسن لهذا المقام أنْ جعل من العلم مَهرَبًا للعاطلين عن العمل!

وذلك أنه دخل المسجد يومًا، فقعد إلى جوار حلقة يتكلمون، فأنصتَ لحديثهم، ثم قال: (والله ما هؤلاء إلَّا قومٌ ملُّوا العبادة، ووجدوا الكلامَ أهونَ عليهم، وقلَّ ورعُهم وتكلَّموا)(٣).

وإذًا، فالبدء بفرض القلب وواجب الروح فرضُ طالب العلم وواجبُه، وتعرُّفُ سلوك الطريق وقطعُ عقبات القلب من أجلِّ أولوياته، ثم لينظر بعد ذلك فيها فيه صلاح العباد، وقد قال بعض السلف: (ما تعلمتُ العلم إلا لنفسى، وما تعلمتُه ليحتاج الناس إليَّ).

فعقَّب مالكٌ (١٧٩م) على هذا القول مسلسِلًا هذا الصنيع كعادته في ضبط معالم الأمر الأول، فقال: (وكذلك كان الناس، لم يكونوا يتكلَّفون هذه الأشياء، ولا يسألون عنها)(٤).

<sup>(</sup>١) جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (٢: ١٧).

<sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله (١: ٥٦٨).

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء لأبي نعيم (٢: ١٥٦-١٥٧).

<sup>(</sup>٤) المدخل إلى علم السنن (ف: ١٤٢٩).

جرى ذكر معروف الكرخي (٢٠٠م) في مجلس الإمام أحمد (٢٤١م)، فقال أحد الجلوس عن معروف: (قصير العلم) ..

وَيْلُمُّ ذَا القَائلِ . . ربَّما كان حديثَ العهد بمجلس أحمد!

انتهره أحمد وقال له: (أمسِكْ) .. ولَكَأنَّها انسدلتْ أمام ناظرَي أحمدَ سيرةُ معروفٍ وزهدُه وورعُه وفَرَقُ قلبِه من ربِّه، فشقَّ عليه أن يُلمَزَ في مجلسه بقصر العلم وقد كان من شأنه ما كان.

ثم نطق بلسان الإمامة بعد تجرِبَة طويلة مع العلم وأهله، تجرِبَة حدَّث عن طرفٍ منها بقوله: (سافرتُ في طلب العلم والسُّنَة إلى الثغور، والشامات، والسواحل، والمغرب، والجزائر، ومكة، والمدينة، والحجاز، واليمن، والعراقين جميعًا، وأرض حوران، وفارس، وخراسان، والجبال، والأطراف)(۱). وبعد ذلك كلَّه يقول: (وهل يُرادُ من العلم إلاَّ ما وصل إليه معروف؟!)(۱).

يا لله! ما قال رضي الله عنه: لم يكن قصير العلم، والحال أنَّ معروفًا لم يكن واسع العلم بالمعنى الذي يقصده اللَّامز، لكن ما هكذا يُقاس الرجال، ولا هكذا يُعايَرُ العلم، فأراد أن يقذف في روعه أن العلم لا يُقوَّمُ بطولٍ ولا قِصَر، ولا بضيقٍ واتَّساع، بل بها قام بالقلب من الإيهان واليقين، فقال بهذا الفقه تلك القولة الخالدة الأسيفة: (وهل يُرادُ من العلم إلَّا ما وصل إليه معروف؟!).

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (١: ١٠٩).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء للذهبي (٩: ٣٤٠).

وقد كان عَلَمُ الزهَّادِ أبو محفوظ معروفٌ الكرخيُّ (٢٠٠٠) على دراية بحقيقة العلم، ولذا سجَّل خلاصة مطالعاته في صحيفة الحياة بها انتهى إليه علمه من أحوال العلم وطلابه، فقال: (إذا أراد الله بعبدِ شرَّا أغلق عنه باب العمل، وفتح عليه باب الجدل)(١).

وبهذا الفقه بلغ أنْ قال فيه إمام الدنيا أحمد بن حنبل (٢٤١هـ) ما قال، فعلمُ الطالب إن شُغِلَ بكم المسائل عن كَيفِ القلب أُغلِقَ دونَه بابُ العمل، وإذا لم يتحرَّك علمُه بالعمل تحرَّك بالتباهي والجدل، ولا آفة أمحقُ بالعلم وبركته من أن يكون محلَّل للتباهي والجدل.

ثم يأتي ابن الجوزي (١٥٩٧م) ليقرِّرَ أنَّ العلمَ وحدَه قاصرٌ عن إصلاح القلب، فيقيِّدُ خاطرُه أن (الاشتغالَ بالفقه وسماعَ الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يُمزَجَ بالرقائق والنظر في سير الصالحين)!

وليس هذا منه مجرَّدَ خاطرٍ عابرٍ سَنَحَ له وقيَّده، بل الشأن كها قال: (وما أخبرتُك بهذا إلا بعد معالجة وذوق) .. ثمَّ بيَّنَ كيف لا يكون ذلك كافيًا في صلاح القلب، بل تعجَّب أصلًا من تحقُّقِ صلاحه معه، فقال: (لأني وجدت المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء، وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يُغالَبُ به الخصم .. وكيفَ يَرقُّ القلب مع هذه الأشياء؟)(٢).

<sup>(</sup>١) سر أعلام النبلاء للذهبي (٩: ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) صيد الخاطر (٢٢٨).

نَعَم، كيف يرقُّ قلب طالب العلم وهو لا يشفع إلى علمه بالمسائل النظرية العلم بأحوال قلبه وما به صلاحُه، وهو إن اقتصر على النظريِّ من العلم فإنه بذلك قد نال علمًا، لكن لِيُوقنْ أن مثالَه (مثالُ مَن اقتصر مِن سلوك طريق الحج على علم خرز الرَّاوية والخف، ولا شك في أنَّه لو لم يكنْ لتعطَّل الحج، ولكنَّ المقتصر عليه ليس من الحج في شيء)(١)، ف (في الناس من حَصَل له العلم، وغَفَل عن العمل بمقتضاه، وكأنَّه ما حصَّل شيئًا)(٢).

ولو صحَّ قلبُ طالب العلم لكان حرصُه على العمل أعظم في عينيه من حرصه على العلم، ولكَان فواتُ نصيبه من العمل أثقلَ عليه من فوات شيء من العلم، وذلك أن العملَ ثمرةُ العلم وغايتُه، فها أحسن ما قاله عبدالله بن إدريس (١٩٢٠م) – (نسيج وحده) كها يصفه الإمام أحمد (٣) – لما سمع أبا عبيد القاسمَ بنَ سلَّم (٢٢٤م) يتلهَّف على بعض الشيوخ، فقال له: (يا أبا عبيد، مها فاتك من العلم فلا يفوتنَّك العمل)(٤).

وكذا قال له عبدالرحمن بن مهدي (۱۹۸م) لما دخل أبو عبيد «البصرة» ليسمع من حَّاد بن زيد (۱۷۹م)، ففوجئ بموته، وشكا ذلك إلى ابن مهدي، فقال له: (مهما سُبِقتَ به، فلا تُسبَقَنَّ بتقوى الله عز وجلً)(٥) .. بمثل هذا كانت تجرى وصايا الأثمَّة.

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين للغزالي (٦: ٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) وقيد الخاطر لابن الجوزي (٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) تاريخ مدينة السلام للخطيب البغدادي (١١: ٧٢).

<sup>(</sup>٤) تاريخ مدينة السلام (١٤: ٣٩٩).

<sup>(</sup>٥) تاريخ مدينة السلام (١٤: ٣٩٨).

إنْ كان لطالب العلم همٌّ فليجمعه أولًا في همٌّ صلاح القلب، وليبلُغُ تفكيرُه في ذلك مبلغ أنفاسه، فإنه معيار صحة طلبه واستقامة قصده .. فيا ضيعة العمر إن كان العلم مجلبةً لقسوةٍ ينأى بها الطالب عن مدارج الخائفين!

كان إبراهيم الأمير -أحدُ أمراء إفريقيَّة في القرن الثالث- يقول: (على بابي رجلان: أحدهما يخاف الله ولا يخافني، والثاني يخافني ولا يخاف الله .. فأمَّا الذي يخاف الله ولا يخافني فهو ابنُ طالب، والثاني فلانٌ، فذلك عظيم الحرمة عندي، وهذا الذي يخافني صغيرٌ عندي).

فإذا تصفّحنا سيرة أبي العباس عبدالله بن طالب القاضي (٢٧٥م)، وفتشنا عن السبب الذي بلغ به أن قال عنه ذلك الأمير ما قال، وجدنا أبا جعفر القصريَّ (٢٢٦م) يحكي لنا خبرًا عنه فيه بلاغ، قال رحمه الله: (كان ابن طالب يذكر تَنَازُعَ أصحابنا في المسائل، فربها ذكر في المسألة خسة أقوال أو ستة، ثم تسيل دموعه، ويضع خده على الأرض، ويقول: "يا فتى، أردتَ أن يقال فقيه، فهل معك عمل صالح تنجو به من عذاب الله؟ وإلا فها يغني هذا عنك؟!»)(۱).

كما قال عنه القصريُّ: (ما رأيتُ أكثرَ دموعًا عند ذكر رسول الله ﷺ منه)(٢).

<sup>(</sup>١) ترتيب المدارك للقاضي عياض (٤: ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

هذا السُّمُوق الإيهاني هو الذي رفع الله تعالى به من شأن ابن طالب، وجعله له في قلوب عباده مهابةً.

وإذا ما ظَعَنَّا عن «القيروان» قاصدين «خراسان» نلقى هناك أبا بكر القفال المروزي (١١٥هـ)، شيخ الخراسانيين، لم يكن في زمانه أفقه منه، ولا يكون بعده مثلَه كها يقرر ناصر العُمَري (١٤٤٤هـ)، وكان يُقال عنه: مَلَكٌ في صورة إنسان! (١) .. تعلَّق بالعلم، وأجراه منه مجرى دمه، فلم يكن له اشتغالٌ بغيره، وزاد على ذلك أنه كان على فقه تامَّ بحقيقة العلم، وخُذْها من سيرته.

تصدَّر كغيره من أئمة العلم لإفادة طلاب العلم، والجلوس لتفقيههم، غير أنَّ له حالًا قليلةَ التحقُّق في غيره، فقد كان في سياق درسه وهو يشرح مسائل العلم ويقيِّد عنه طلابُه فوائدَه يتوقَّف .. يتوقَّفُ لسانه عن الكلام، وتتولى عيناه مهمة المواصلة، لكن المواصلة حينئذٍ تكون بالدموع!

لا موعظة تمهّد لهذه الدموع، لا موقف يستدعيها، لا مشهد يستدرُها، ولكنه قلب العالم حين يرتاض بخشية الله تعالى فتأتيه الدموع على غير ميعاد .. ينقل القاضي حسين (١٦٤هـ) للعالمين هذا الموقف المتكرر المدهش، فيقول عنه: (كان في كثير من الأوقات يقع عليه البكاء في الدرس).

وإذا ناله ذلك أطرق برأسه متفكِّرًا، متأمِّلًا، وطلابُه ما بين مشاركِ بالدمع ومراقبِ بالعين، ثم تأتي ختمة الإطراق، فيرفع رأسه، ويستقبل بوجهه طلابَه، وعيناه تفيضُ من الدَّمع، ثم يقول: (ما أغفَلَنا عما يُرادُ بنا!)(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكى (٥: ٥٥).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء للذهبي (١٧: ٤٠٧).

ما الذي قام في قلبك أبا بكر حتى قلتَ ما قلت؟ ما الذي أيقظ علمك بالخشية وجعل منه علمًا لا كالذي نطلبه؟ أي غفلة تلك التي أنبتت زفرة الأسى وأنت تتعبد الله في مجلس علم؟! أين السبيل أبا بكر لهذا الإطراق وذلك الدَّمع؟



قال الشاطبي (٧٩٠م): (العلمُ الذي هو العلمُ المعتبرُ شَرعًا -أعني الذي مدح الله ورسوله ﷺ أهله على الإطلاق- هو العلمُ الباعثُ على العمل، الذي لا يُحَلِّي صاحبَهُ جاريًا مع هواهُ كيفها كان، بل هو المقيدُ لصاحبه بمقتضاه، الحاملُ له على قوانينه طَوْعًا أو كَرْهًا)(١).

كثيرٌ من الحقائق مُرُّ المذاق، لكن لا بدَّ من تجرُّعه: علمٌ لا يوصلُ إلى الله تعالى، ولا يوجبُ رقَّة القلب، ولا يُجرِي دمعَ العين من خشية الله تعالى = إن لم يَضُرَّ في الآخرة لم ينفع، وليس هو بالعلم الذي جاءت النصوص بالحثِّ عليه، ولا بالذي نال أهله درجة الوراثة من أنبياء الله ورسله، و(من أُوتِيَ من العلمِ ما لا يبكيه خَليقٌ أن لَّا يكونَ أُوتِيَ منه علمًا ينفعه) كما يقول (ذو الحُشُوعِ العَيبيِّ، والدُّمُوعِ السَّيبِيِّ) عبد الأعلى التَّيمِيْنَ.

<sup>(</sup>١) الموافقات (١: ٨٩).

<sup>(</sup>٢) مسند الدارمي (١: ٣٣٠ - رقم: ٣٠٠). وانظر: حلية الأولياء (٥: ٨٨).

يستطيل الزمان على طالب العلم والقلبُ هو القلب، إن لم يتأخّر عما كان عليه، ومتى كان القلبُ على هذه الحال من التقهقر الإيماني كان ذلك دليلًا على دَخَنِ في قصدِ الطالب، وانحرافِ في مسار نيَّتِه، (فإنَّ مَن طلب العلم للآخرة كَسَرَهُ علمُه، وخشع قلبُه، واستكانت نفسه، وكان على نفسه بالمرصاد)(١).

لم تَجْرِ على وجنتيه دمعة حين نظره في مسألة من مسائل العلم، ولا اقشعر بدنه حين قلب النظر في نصوص الوحي محاولا الاهتداء بدلائل القلب قبل دلائل اللسان .. يتذكّر ذلك، ويتلمّظ من فرط حسرته، فيستحثُ ذهنه لتأويلات مهدّئة، من جنس أنَّ العلم في حد ذاته عمل، والفضل للمتعدّي، وولولا نَفَر، "وكلُّ ميسَّر»، "وكلانا على خير» .. فيأتي بها وبأشباهها مكشوفة مفضوحة، يَقنَعُ بها عقلُه ويستحيي من قبولها فؤادُه، والشأن كها قال الله تعالى: ﴿إِنّما يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُونُا ﴾ فؤادُه، والشأن كها قال الله تعالى: ﴿إِنّما يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُونُا ﴾ أي علم هو؟ فليس هو بالذي سأل نبينًا المزيد منه، ولا الذي بشَّر بأن الحيتان تستغفر لمعلّمه، ولا الذي من سلك سبيله سهَّل الله له طريقًا إلى الحيتان تستغفر لمعلّمه، ولا الذي من سلك سبيله سهَّل الله له طريقًا إلى

(١) الكبائر للذهبي (٥٣).



(لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ العِلْمِ أَنْ يُضَيِّعَ نَفْسَهُ)

ربيعة الرَّأي (١٣٦هـ)

جاء في الصحيحين اخ: ٢١٧٠، من حديث عبد الله بن عمر وبن العاص قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الله لا يقبِضُ العلمَ انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكنْ يقبِضُ العلمَ بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا اتَّخذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فسُئِلوا، فأفتوا بغير علم، فضَلُّوا وأَضَلُّوا».

قَبْضُ العلم إذًا لا يكون بانتزاعِه من العباد، ورفعِه من صدور الرجال، بل بموت أهله وقبض حَمَلته، وقد جاء عن بعض السلف في تفسير قول الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوا أَنَّا نَأْقِى ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ [الرعد: ٤١] أنَّ نقصَها بموت العلماء وذهاب الفقهاء، وقد تلقَّى العلماء هذا التفسير بالقبول(١).

الأَرْضُ تحيَى إِذَا مَا عَاشَ عَالُهَا مَا عَلَمُ مِنْهَا يمُتْ طَرَفُ مَا كَالُمْ مِنْهَا يمُتْ طَرَفُ كَالأَرْضِ تحْيَا إِذَا مَا الغَيْثُ حَلَّ بِهَا وَإِذَا مَا الغَيْثُ حَلَّ بِهَا وَإِنْ أَبَى عَادَ فِي أكنافِهَا التَّلَفُ(٢)

<sup>(</sup>١) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر (١: ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (٣٧: ٢٥٦).

وطالبُ العلم إذا استحضر ذلك كان طلبُه للعلم طلبًا لبقاء هذا العلم وديمومته، طلبًا لبقاء أنوار الرسالة الإلهيَّة في الأرض، وفي ذلك استبقاءٌ للدنيا واستحياءٌ لأهلها، فإنه لا بقاء لها إلَّا ما دامت شمسُ الرسالة تضيء أطرافها، ف(الدُّنيا كلُها ملعونةٌ ملعونٌ ما فيها إلَّا ما أشرقتْ عليه شمسُ الرسالة وأُسِّسَ بنيانُه عليها، ولا بقاء لأهل الأرض إلَّا ما دامت آثارُ الرُّسُلِ موجودةً فيهم، فإذا دَرَسَتْ آثارُ الرُّسُلِ من الأرض وانمحَتْ بالكليَّةِ خَرَّب الله العالمَ العلويَّ والسفليَّ وأقام القيامة)(۱).

وقد أفرد الإمام البخاري (٢٥٦م) في صحيحه كتابًا للعلم، وعقد فيه بابًا ترجمه بـ: (باب رفع العلم وظهور الجهل)، ومعلومٌ ما للبخاري من عظيم الفقه في وَضْعِ كتابِه وصُنْعِ تراجِمِه وانتقاءِ ما يورده تحت كل باب من أبوابه، وقد كان من بديع ما صنعه -وما أجلَّ صنائعَه! - أنْ صدَّرَ هذا الباب بقول ربيعة الرَّأي (١٣٦م): (لا ينبغي لأحدِ عندَه شيءٌ من العلم أن يُضيعً نفسَه).

قد كنتُ على علم بمقالة ربيعة، لكنَّ جلالةٌ أخذت بتلابيب قلبي لما رأيتُ موقعَها من صحيح البخاري، هي رسالةٌ منه لكلِّ طالبِ علم أن كنْ حافظًا للعلم بطلبك، وضامنًا لبقائه باجتهادك، فلا تضيعُ نفسَك، فإنَّ في تضييعها تضييعًا للناس، بل تضييعًا للدُّنيا بأسرها .. فاللَّهُمَّ لا تَعُقْنا عن العلم بعائق، ولا تَـمْنَعْنا عنه بهانع.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي لابن تيمية (١٩: ١٠١).

وبعد، فهذا هو سِفْر الارتياض، ونجازُه أن يعلم طالب العلم أنَّ مبتدأ الأمر ومنتهاه: توفيقُ الله تعالى، فكلُّ ما مضى ذكرُه من آلات العلم وصناعاته ورياضاته إنها هي محضُ أسباب، إذا جلَّلَها توفيقُ الله تعالى حَيَت، وإذا وُكِلَ فيها الطالبُ إلى نفسه خَوَتْ .. فلا الظروفُ المحيطةُ بالطالب من اختلائه بالعلم وانصراف الصَّوارف عنه وتهيُّو الأسباب المعينة له على التحصيل، ولا مقوماته الذاتية من ذكاء وحفظ وغيرها = ليس شيءٌ من ذلك بنافعه إذا تخلفت عنه الرَّعاية الإلهية والمعونة الربَّانية.

جهر بذلك نوحٌ ﷺ لقومه فقال: ﴿ وَلَا يَنْفَكُمُّ نُصَّحِىٓ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ ﴾ [مود: ٣٤]. وعلَّمه الله تعالى لنبيَّه محمدٍ ﷺ: ﴿ قُلُ لَا آَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرَّا وَلَا نَفْعً اللهَ مَا شَآءَ اللهُ ﴾ [يونس: ٤٩].

وهكذا فليكن وارثُ الأنبياء، معتمِدًا في تحصيله العلمي على الله وحدَه، متخلِّصًا من حَوْلِه وطَوْلِه وقُوَّتِه، إذْ لا حولَ له ولا طولَ ولا قوَّةَ إلَّا بالله.

إذا لم يكن عـونٌ مـن الله للفتى فــاونٌ مـا يجنى عليه اجتهادُه

## جريدة المصادر

- الإعلام بمناقب الإسلام، أبو الحسن العامري، دار الأصالة للثقافة والنشر (الرياض)، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ-١٩٨٨م).
- الإفادات والإنشادات، الشاطبي، تحقيق د. محمد أبو الأجفان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية (٤٠٦ هـ).
- ٣. أباطيل وأسهار، محمود شاكر، مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة
   ٣. (١٤٢٦هـ).
- إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، دار المنهاج، الطبعة الأولى
   (١٤٣٢هـ).
- أخبار ابن وهب وفضائله، ابن بشكوال، تحقيق قاسم علي سعد، دار
   البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى (٢٤١٩هـ).
- ٦. أخبار أبي حنيفة وصاحبيه، الصيمري، عالم الكتب، الطبعة الثانية
   ١٤٠٥).
  - ٧. الاختيار لتعليل المختار، الموصلي، دار البشائر (دمشق) (١٩٩٦م).
- ۸. أخلاق الوزيرين، أبو حيان التوحيدي، محمد بن تاويت الطنجي، دار صادر (۱۹۹۲م).
- ه. الأخلاق والسير، ابن حزم، تحقيق إيفا رياض، دار ابن حزم، الطبعة الثالثة (١٤٣٠هـ).
- ١٠. آداب الشافعي ومناقبه، ابن أبي حاتم، تحقيق عبدالغني عبدالخالق،
   مكتبة الخانجي، الطبعة الرابعة (١٤٣٥هـ).

- ١١. أدب الدين والدنيا، الماوردي، دار المنهاج، الطبعة الأولى (١٤٣٤هـ).
- ١٢. الأدب الصغير والأدب الكبير لابن المقفع، دار بيروت للطباعة والنشر.
- ١٣. أدب الطلب ومنتهى الأرب، الشوكاني، تعليق محمد صبحي حلاق،
   مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ).
- 11. إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب، ابن غازي، تحقيق عبدالله التمساني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «المغرب» (١٤٠٩هـ).
- 10. أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، المقري التلمساني، تحقيق مصطفى السقا إبراهيم الأبياري عبدالحفيظ شلبي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر (١٣٥٩هـ).
- ١٦. الاستقامة، ابن تيمية، تحقيق د. محمد رشاد سالم، توزيع مكتبة السنة،
   الطبعة الثانية (١٤٠٩هـ).
- العصر وأعوان النصر، الصفدي، حققه جماعة من الباحثين، دار الفكر «دمشق»، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ).
- ١٨. آفة أصحاب الحديث والرد على عبدالمغيث، ابن الجوزي، تحقيق فريق من الباحثين، دار الألوكة للنشر، الطبعة الأولى (١٤٣٦هـ).
- ١٩. الاقتصاد في الاعتقاد، أبو حامد الغزالي، عناية أنس الشرفاوي، دار
   المنهاج، الطبعة الثانية (١٤٣٣هـ).
- ۲۰. اقتضاء الصراط المستقيم، ابن تيمية، تحقيق د. ناصر العقل، دار إشبيليا، الطبعة الثانية (١٤١٩هـ).

- ١٢٠. إمام الشام في عصره جمال الدين القاسمي، محمد العجمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الأولى (١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩). الإمتاع والمؤانسة، أبو حيان التوحيدي، صححه أحمد أمين أحمد الزين، مكتنة الحياة.
- ٢٢. الإمام عبد الحي اللكنوي .. علامة الهند وإمام المحدثين والفقهاء،
   د. ولي الدين الندوي، دار القلم، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ-١٩٩٥م).
- ٢٣. الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ابن العربي،
   تحقيق د. عبد الله التوراتي، دار الحديث الكتانية، الطبعة الأولى، الطبعة الأولى (٢٣٦ هـ- ٢٠١٥).
- إنباء الغمر بأبناء العمر، تحقيق د. حسن حبشي، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية (١٣٨٩هـ).
- ٢٥. إنباه الرواة على أنباه النحاة، القفطي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،
   دار الكتب والوثائق القومية، الطبعة الرابعة (٤٣٤ ١هـ).
- ۲۲. الانتصار لسيبويه على المبرد، ابن ولاد، تحقيق د. زهير عبدالمحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى (١٤١٦هـ).
- ۲۷. بحوث وتحقيقات، عبدالعزيز الميمني، أعدها للنشر محمد عزير شمس،
   دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى (١٩٩٥م).
- ۲۸. بحوث ودراسات في الأدب والتاريخ، د. إحسان عباس، دار الغرب،
   الطبعة الثانية (۲۰۱۲م).
- ۲۹. البداية والنهاية، ابن كثير، تحقيق د. عبدالله التركي، دار عالم الكتب، الطبعة الثانية (۲۲ هـ).

- ٣٠. بدائع الفوائد، ابن القيم، تحقيق علي العمران، دار عالم الفوائد، الطبعة
   الثالثة (١٤٣٣هـ).
- ٣١. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، الشوكاني، تحقيق محمد حسن حلاق، دار ابن كثر، الطبعة الثانية (١٤٢٩هـ).
- ٣٢. البرصان والعرجان والعميان والحولان، الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، الطبعة الأولى (١٤١٠هـ).
- ٣٣. البرهان في أصول الفقه، الجويني، تحقيق د. عبدالعظيم الديب، الطبعة الأولى (١٣٩٩هـ).
- ٣٤. البصائر والذخائر، أبو حيان التوحيدي، تحقيق د. وداد القاضي، دار صادر، الطبعة الخامسة (١٤٣١هـ).
- ٣٥. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي، تحقيق محمد أبو
   الفضل إبراهيم، دار الفكر، الطبعة الثانية (١٣٩٩هـ).
  - ٣٦. بين الكتب والناس، العقاد، دار المعارف، الطبعة الرابعة (١٩٨٥م).
- ٣٧. تاريخ أبي زرعة الدمشقي، تحقيق شكر الله بن نعمة الله القوجاني، مجمع اللغة العربية بدمشق.
- ٣٨. تاريخ الإسلام، الذهبي، تحقيق د. بشار عواد، دار الغرب، الطبعة الثانية (٢٠١١م).
- ٣٩. تاريخ التأريخ، وجيه كوثراني، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الثالثة (٢٠١٥).
- ٤٠. تاريخ مدينة السلام، الخطيب البغدادي، تحقيق د. بشار عواد، دار
   الغرب الإسلامي، الطبعة الثالثة (١٤٣٣هـ).

- ١٤. تاريخ مدينة دمشق، ابن عساكر، تحقيق عمر العمروي، دار الفكر
   ١٤١٥هـ).
- ۲۶. تباريح التباريح، أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري، دار الصحوة،
   الطبعة الأولى (۱٤۱۲هـ).
- ٤٣. تجديد المنهج في تقويم التراث، د. طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي،
   الطبعة الثالثة (٢٠٠٧هـ).
- ٤٤. تذكرة السامع والمتكلم، ابن جماعة، عناية محمد بن مهدي العجمي،
   دار البشائر الإسلامية، الطبعة الثالثة (١٤٣٣هـ).
- ٥٤. التقريب لحد المنطق، ابن حزم، تحقيق عبد الحق التركماني، دار ابن
   حزم، الطبعة الأولى (١٤٢٨هـ).
- ٤٦. ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك، القاضي عياض، تحقيق جماعة من الباحثين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «المغرب»، الطعة الثانة (١٤٠٣هـ).
- ٤٧. ترشيح التوشيح، تاج الدين السبكي، مخطوط مرفوع على الشبكة العنكوتة:

## (<a href="http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m.013581pdf">http://www.al-mostafa.info/data/arabic/depot/gap.php?file=m.013581pdf</a>).

- ٤٨. تعليم المتعلم في طريق التعلم، الزرنوجي، دار ابن كثير، الطبعة الثالثة
   (١٤٣٥هـ).
- ٩٤. التفسير اللغوي للقرآن الكريم، د. مساعد الطيار، دار ابن الجوزي،
   الطبعة الثانية (١٤٢٧هـ).

- ٥٠. تنبيه الألباب على فضائل الإعراب، أبو بكر الشنتريني، تحقيق
   د. عبدالفتاح الحموز، دار عهار، الطبعة الأولى (١٤١٦هـ).
- ١٥. تهذيب الأخلاق، مسكويه، تصوير دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى
   ١٤٠٥).
- ٥٢. تهذيب اللغة، الأزهري، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الصادق للطباعة والنشر.
  - ٥٣. الجاسوس على القاموس، الشدياق، مطبعة الجوائب (١٢٩٩هـ).
- ٥٤. جامع بيان العلم وفضله، ابن عبد البر، تحقيق أبي الأشبال الزهيري،
   دار ابن الجوزي، الطبعة الحادية عشرة (١٤٣٥هـ).
- ٥٥. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، الخطيب البغدادي، تحقيق د. محمد عجاج الخطيب، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة (١٤١٦هـ).
- ٥٦. جدد حياتك، محمد الغزالي، دار القلم، الطبعة العشرون (١٤٢٨هـ).
- ٥٧. الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية،
   الطبعة الأولى.
  - ٥٨. الجمر والرماد، هشام شرابي، دار الطليعة، الطبعة الثانية (١٩٨٨م).
- ٩٥. الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، السخاوي، تحقيق إبراهيم باجس، دار ابن حزم، الطبعة الأولى (٩١٤١هـ).
- ٦٠. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ابن القيم، تحقيق زائد النشيري، دار
   عالم الفوائد، الطبعة الأولى (٢٨ ١٤هـ).
- ٦٦. حبر على ورق، مارون عبود، منشورات دار الثاقفة العربية (١٩٥٧م).

- ٦٢. الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه، أبو هلال العسكري، تحقيق أبي عبيد محمد صالح فرحات، دار الفاروق، الطبعة الأولى (١٤٣١هـ).
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، السيوطي، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى (١٣٨٧هـ-١٩٦٧م).
  - ٦٤. حلية الأولياء، أبو نعيم، دار الفكر (١٤١٦هـ).
- ٦٥. حوارات المسيري، تحرير سوزان حرفي، دار الفكر، الطبعة الثانية
   ١٤٣١).
  - ٦٦. الحيوان، الجاحظ، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الجيل (١٤١٦هـ).
- تخزانة الأدب، عبدالقاهر البغدادي، تحقيق عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، الطبعة الرابعة (١٤١٨هـ).
- درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح، الطوفي، تحقيق د. أيمن شحادة،
   مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى
   (١٤٢٦هـ).
- ٦٩. دلائل الإعجاز، الجرجاني، تحقيق محمود شاكر، مكتبة المعارف مكتبة الخانجي، الطبعة الخامسة (١٤٢٤هـ).
  - ٧٠. الدين، د. محمد عبدالله دراز، دار القلم «الكويت».
- الذريعة إلى مكارم الشريعة، الراغب الأصفهاني، تحقيق أبو اليزيد
   العَجَمى، دار السلام، الطبعة الثانية (١٤٣١هـ).
  - ٧٧. الذكريات، على الطنطاوي، دار المنارة، الطبعة السابعة (١١ ٢٠١م).
- ٧٧. ذم الهوى، ابن الجوزي، تحقيق أيمن البحيري، مؤسسة الكتب الثقافية.

- ٧٤. ذيل الدرر الكامنة، ابن حجر، تحقيق د. عدنان درويش، معهد المخطوطات العربية (١٤١٢هـ).
- الذيل على طبقات الحنابلة، ابن رجب، تحقيق د. عبدالرحمن العثيمين،
   مكتبة العبكان، الطبعة الأولى (١٤٢٥هـ).
- ٧٦. رحلتي الفكرية، عبدالوهاب المسيري، دار الشروق، الطبعة الخامسة (٢٠١٣هـ).
- ٧٧. الرسالة الشافية في وجوه الإعجاز «ملحقة بـ: دلائل الإعجاز»،
   الجرجاني، تحقيق محمود شاكر، مكتبة المعارف مكتبة الخانجي،
   الطعة الخامسة (١٤٢٤هـ).
- ٧٨. رسالة الغفران، أبو العلاء المعري، تحقيق عائشة عبد الرحمن، دار
   المعارف، الطبعة الرابعة.
- ٧٩. رسائل ابن حزم، تحقيق د. إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية (٢٠٠٧م).
- ٨٠. رسائل الجاحظ، تحقيق عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى (١٣٩٩هـ).
- ٨١. رسائل الرافعي، جمع وترتيب محمود أبو ريَّة، دار إحياء الكتب العربية
   (١٣٦٩هـ).
- ۸۲. روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام، ابن الأزرق الغرناطي، تحقيق سعيدة العلمي، منشورات كلية الدعوة الإسلامية طرابلس، الطبعة الأولى (۲۹۱هـ).
- ۸۳. روضة المحبين، ابن القيم، تحقيق محمد عزير شمس، دار عالم الفوائد،
   الطبعة الأولى (۱۲۳۱هـ).

- ٨٤. سر الليال في القلب والإبدال، الشدياق، تحقيق د. محمد الهادي بن
   الطاهر المطوي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى (١٤٢٧هـ).
- ٨٥. سراج المريدين في سبيل الدين، ابن العربي، تحقيق د. عبدالله التوراتي،
   دار الحديث الكتانية، الطبعة الأولى (١٤٣٨هـ-١٧٠).
- ٨٦. السنة، المروزي، تحقيق د. عبدالله البصيري، دار العاصمة، الطبعة الأولى (١٤٢٢هـ).
- ٨٧. سير أعلام النبلاء، الذهبي، تحقيق جماعة من الباحثين، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية (١٤٣٥هـ).
- ۸۸. سيرة ذاتية، جون ستيوارت مل، ترجمة الحارث النبهان، دار التنوير،
   الطبعة الأولى (۲۰۱۵م).
- ٨٩. شرح علل الترمذي، ابن رجب، تحقيق د. نور الدين عتر، دار المنهاج
   القويم، الطبعة الأولى (١٤٤٠هـ).
- ٩٠. شرح مختصر الروضة، الطوفي، تحقيق د. عبدالله التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة (١٤٣٤هـ).
- ٩١. شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، الغزالي،
   تحقيق د. حمد الكبيسي، رئاسة ديوان الأوقاف بالعراق.
- 97. الصاحبي، ابن فارس، تحقيق السيد أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية.
- 99. الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية، الطوفي، تحقيق د. محمد الفاضل، مكتبة أهل الأثر، الطبعة الثانية (١٤٣٩هـ).

- ٩٤. صناعة الكُتَّاب، أبو جعفر النحاس، تحقيق د. بدر أحمد ضيف، دار
   العلوم العربية، الطبعة الأولى (١٤١٠هـ).
- 90. صيد الخاطر، ابن الجوزي، عناية حسن السماحي سويدان، دار القلم، الطبعة الثانية (١٤٣٠هـ)
  - ٩٦. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، السخاوي، دار الجيل (تصوير).
- 9۷. الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد، الأدفوي، تحقيق سعد حمد حسن، الهيثم المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية (۲۰۰۰م).
- ٩٨. طبقات الحنابلة، ابن أبي يعلى، تحقيق د. عبدالرحمن العثيمين، مكتبة العبكان، الطبعة الأولى (١٤٢٥هـ).
- ٩٩. طبقات الشافعية، ابن قاضي شهبة، تحقيق د. الحافظ عبد العليم خان،
   دار عالم الكتب، الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ).
- ١٠٠. طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين السبكي، تحقيق د. محمود الطناحي د. عبدالفتاح الحلو، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى (١٣٨٣هـ)
- ۱۰۱. طبقات الفقهاء، الشيرازي، تصحيح ومراجعة خليل الميس، دار القلم «ببروت».
- ١٠٢. طبقات النحويين واللغويين، أبو بكر الزبيدي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، الطبعة الثانية (١٩٨٤هـ).
- ١٠٣ طبقات علماء الحديث، ابن عبدالهادي، تحقيق أكرم البلوشي إبراهيم الزيبق، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية (١٤٣٥هـ).
- ١٠٤. طبقات فحول الشعراء، محمد بن سلّام الجمحي، تحقيق محمود شاكر،
   دار المدني.

- ١٠٥. ظل النديم، وجدان العلي، مركز تفكر للبحوث والدراسات، الطبعة الأولى (١٤٣٦هـ).
- 1 · ٦ . عبدالرحمن بدوي فيلسوف الوجودية الهارب إلى الإسلام، د. سعيد اللاوندي، مركز الحضار العربية، الطبعة الأولى ( ٢ · ٠ ١ م).
- ١٠٧. العثمانية، الجاحظ، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الجيل، الطبعة الأولى.
- ١٠٨. العقود الدرية، ابن عبد الهادي، تحقيق على العمران، دار عالم الفوائد،
   الطبعة الأولى (١٤٣٢هـ).
- ۱۰۹. العلم، ابن عثيمين، إعداد فهد بن ناصر السليمان، دار الثريا للنشر، الطبعة الأولى (۲۲ ۱ ۱۵ هـ).
- ١١٠. العمر الذاهب .. سيرة المازني المعرفية من القراءة إلى الكتابة، د. عبد الرحن قائد، مركز آفاق المعرفة، الطبعة الأولى (١٤٤٣هـ-٢٠٢م).
- ۱۱۱. عنوان الزمان بتراجم الشيوخ والأقران، البقاعي، تحقيق د. حسن حبشي، دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، الطبعة الأولى (۲۰۲۱هـ-۲۰۰۱م).
- ١١٢. عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ابن أبي أصيبعة، تحقيق د. نزار رضا، دار مكتبة الحباة.
  - ١١٣. غبار السنين، عمر فروخ، دار الأندلس، الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ).
- ١١٤. الفتاوى السعدية، عبد الرحم السعدي، مكتبة المعارف، الطبعة الثانية
   ١٤٠٢).
- ١١٥. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر، المطبعة السلفية، الطبعة الأولى.

- ١١٦. الفروق، القرافي، تحقيق عمر القيام، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية
   ١٤٢٩.
- ١١٧. فضائل أبي حنيفة وأخباره ومناقبه، ابن أبي العوَّام، عناية لطيف الرحمن
   البهرائجي القاسمي، المكتبة الإمدادية، الطبعة الأولى (١٤٣١هـ).
- ١١٨. الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي، تحقيق عادل العزازي، دار ابن الجوزى، الطبعة الأولى (١٤٣٠هـ).
- ١١٩. فهرسة اللبلي، تحقيق ياسين عياش و عواد أبو زينة، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ).
- ١٢٠. في اللغة والأدب، د. محمود الطناحي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى (٢٠٠٢م).
- ۱۲۱. فيض الخاطر، أحمد أمين، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر (۱۹٤۲م).
- ١٢٢. فيض القدير شرح الجامع الصغير، المناوي، دار المعرفة للطباعة والنشر
   (سروت، الطبعة الثانية (١٣٩١هـ)
- 1۲۳. قلق المعرفة، د. سعد البازعي، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى (۲۰۱۰م).
- ١٢٤. الكامل، المبرد، تحقيق د. محمد الدالي، مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة الثانية (٤٣٤ هـ).
- ١٢٥. الكبائر وتبيين المحارم، الذهبي، تحقيق عبده على كوشك، دار البشائر
   الإسلامية، الطبعة الأولى (٤٣٤هـ).

- 1۲٦. كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب، ابن الأثير، تحقيق د. النبوي عبدالواحد شعلان، الزهراء للإعلام العربي، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ).
- 1۲۷. كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، أحمد بابا التنبكتي، تحقيق أ. محمد مطيع، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «المغرب» (۱٤۲۱هـ).
- ١٢٨. الماجريات، إبراهيم السكران، دار الحضارة، الطبعة الأولى (١٤٣٦هـ).
- ۱۲۹. ماذا علمتني الحياة، جلال أمين، دار الشروق، الطبعة السادسة (۲۰۰۹م).
- ١٣٠. مجالس العلماء، الزجاجي، تحقيق عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، الطبعة الثانية (١٤٠٣هـ).
  - ١٣١. مجلة المنار، محمد رشيد رضا.
- ١٣٢. مجموع الرسائل الحديثية، المعلمي، تحقيق علي العمران، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى (١٤٣٤هـ).
  - ١٣٣. مجموع الفتاوي، ابن تيمية، جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم.
- ١٣٤. مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي، تحقيق طلعت الحلواني، نشر
   الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية (١٤٢٥هـ).
- ١٣٥. المحرر الوجيز، ابن عطية، تحقيق جماعة من الباحثين، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (قطر)، الطبعة الثانية (١٤٢٨هـ).
- 187. المدخل إلى علم السنن، البيهقي، تحقيق محمد عوامة، دار المنهاج، الطبعة الأولى (١٤٣٧هـ).

- ١٣٧. مراتب النحويين، أبو الطيب اللغوي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة نهضة مصر.
- ١٣٨. المستصفى، الغزالي، تحقيق د. محمد الأشقر، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى (١٤٣١هـ).
  - ١٣٩. المسند، الدارمي، دار التأصيل، الطبعة الأولى (١٤٣٦هـ).
- ١٤٠. معجم الأدباء، ياقوت الحموي، تحقيق د. إحسان عباس، دار الغرب،
   الطبعة الأولى (١٩٩٣م).
- 181. المعجم المختص، الذهبي، تحقيق د. محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ).
- ١٤٢. المغني، ابن قدامة، تحقيق د. عبدالله التركي د. عبدالفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الطبعة السادسة (١٤٢٨هـ).
- ١٤٣. مفتاح دار السعادة، ابن القيم، تحقيق عبدالرحمن بن حسن بن قائد، دار عالم الفوائد، الطبعة الثانية (٣٦٦ هـ).
- ١٤٤. مقالات الطناحي، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الثانية (١٤٣٤هـ).
- ١٤٥. المقفى الكبير، المقريزي، تحقيق محمد اليعلاوي، دار الغرب الإسلامي،
   الطبعة الثانية (٢٧ ١ هـ).
- ١٤٦. مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة، الموفق بن أحمد المكي، مجلس دائرة
   المعارف النظامية بالهند (١٣٢١هـ).
- ١٤٧. المنثور من سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية، عبد الله البراك، دار المحدث، الطبعة الأولى (١٤٤٣هـ-٢٠٢م).

- ١٤٨. منجد المقرئين ومرشد الطالبين، ابن الجزري، تحقيق علي العمران، دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى (١٤١٩هـ).
- ١٤٩. منهاج المتعلم، الغزالي، حققه أحمد عناية، دار التقوى، الطبعة الأولى (١٤٣١هـ)(١).
- 10٠. منهج الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام المازري، د. عبد الحميد عشاق، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث «دبي»، الطبعة الأولى (١٤٢٦هـ).
- ١٥١. المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي، السخاوي، دار
   المنهاج، الطبعة الأولى (١٤٤١هـ-٢٠٢٠).
- ١٥٢. الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، أبو القاسم الآمدي، تحقيق السيد أحمد صقر، دار المعارف، الطبعة الخامسة (٢٠٠٦هـ).
- 107. الموافقات، الشاطبي، تحقيق مشهور آل سلمان، دار ابن القيم دار ابن عفان، الطبعة الثانية (١٤٢٧هـ).
- ١٥٤. الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم،
   الطناحي، مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى (٢٠٤١هـ).
- ١٥٥. موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين، جمعها على الرضا
   الحسيني، دار النوادر، الطبعة الأولى (١٤٣١هـ).
- ١٥٦. ميزان العمل، الغزالي، دار المنهاج، الطبعة الأولى (١٤٣٩هـــ- ١٠١٨).

<sup>(</sup>١) هذا الكتابُ منسوبٌ للغزالي، وقد جعله د. عبدالرحمن بدوي في كتابه (مؤلفات الغزالي: ٤١٩) من الكتب مجهولة الهوية.

- ١٥٧. النوادر والزيادات، ابن أبي زيد القيرواني، تحقيق جماعة من الباحثين، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى (١٩٩٩م).
- ١٥٨. الهوامل والشوامل، مسكويه أبو حيان التوحيدي، نشره أحمد أمين السيد أحمد صقر، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر (١٣٧٠هـ).
- ١٥٩. الواضح في أصول الفقه، ابن عقيل، تحقيق د. عبد الله التركي، مؤسسة
   الرسالة، الطبعة الأولى (١٤٢٠هـ-١٩٩٩م).
- ١٦٠. الوافي بالوفيات، الصفدي، مجموعة محققين، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية، توزيع مؤسسة الريان (٢٠٠٨).
- 171. الوجه الجميل في علم الخليل، شعبان الآثاري، تحقيق هلال ناجي، عالم الكتب، الطبعة الأولى (181 هـ).
- ١٦٢. وحي القلم، الرافعي، تحقيق محمد علي كاتبي، دار القلم، الطبعة الأولى (١٦٣٠هـ).